الاحتدادی العدددی

PLEATIA: I. I II IIII III.
PIAA-17: L

# Lolando and on ill salof obje

ذ. معدوج عبد الرهمن ألمسالمد أستاء الندر والسرف والعروض المسالمد للمناء الندر والمعنة المناء

# نظم قواعد النحو العربى واختصارها

التقييم والتقويم

د . ممدوح عبد الرحمن المسالمات النحو والسرف والعروض المسالمة

### إهــداء

# إلى معلمتى الأصيلة ...

# السيدة / جليلة حسنين منصور

التى علمتنى أبجديات الحياة والمعرفة وشمعتى التى تضبئ لى السبيل بعد أن أظلمت عيناى ، وشراعى الذى يشق لى الأجواء بعد أن ضاق الزحام بمنكبى وكهفى الذى أخفى فيه ضعفى عن أعين الناس وساعدى وعونى يوم لم ينفعنى جهدى واجتهادى وصنديقتى بغد أن دفنت أصحابى فى التراب ومركبى الذى يقلنى بعد أن ضاق الطريق بقدمى .

فعدت كذى رجلين رجل صحيحة

ورجل رمى فيها الزمان فشلت

وكنت كذات الظلع لما تحاملت

على طلعها بعد العثار استقلت

#### مقدمة

### ينيب لِنُهُ الْحَالِمُ الْحَالِمِ الْحَالِمُ الْحَالِمُ

الحمد لله رب العالمين الذي أنزل الكتاب بلسان عربى مبين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ، اللهم إتا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بوجهك الكريم من التكلف لما لا نحسن ومن العجب بما نحسن .

## ١. الموضوع:

موضوع هذا البحث هو نظم قواعد النحو العربى واختصارها ذلك أن علم النحو بدأ التأليف فيه بالمطولات ، ومر بمراحل عديدة تتوعت فيها التآليف وتعدت أنماط التآليف وفقاً لمحاور التصنيف احياناً ووفقاً للحجم وللاختصار في أحايين أخسرى وكانت المنظومات تمثل إحدى هذه المراحل من عمر التآليف في النحو وكانت مظهراً من مظاهر تطور التأليف فيه وأشهر المنظومات النحوية هي الألفية التي نظمها ابن مالك وهنا يبدو تساؤل وهو هل تعد مسائلة نظم القواعد نظرية جديدة ، أم أنها طريقة أداء لوصف القواعد لوصف اللغة . فالحقيقة أن المنظومة النحوية التي الفها ابن مالك لم تكن وصفاً للقواعد وحسب وإنما هي تتسم بمنهج خاص من حيث إنها تتضمن صياغة القواعد ومعها أجزاء من الشواهد كما أنها لا تعمد إلى تلخيص قواعد النحو بطريقة موجزة بل تأخذ بأفكار نحاة الكوفة ونحاة البصرة لتجمع

بين المنهجين ، ومن ثم فهى ليست طريقة أداء وحسب أو وسيلة تعليمية مميزة .

ومنهج المنظومة النحوية وليد اعتبارات متعددة منها طبيعة العلم المنظوم وهو علم النحو والعلماء الذين سبقوا الناظم والمرحلة التى نظمت فيها القواعد من عمر التأليف النحوى وتأثر المنظومة بمناهج سابقة فى التصنيف وتأثيرها فيما تلاها من أعمال نحوية .

فالنحو والصرف علمان شريفان جليلان لا يعينان على فهم اللغة وتراكيبها فحسب بل هما معينان على فهم كل علوم العربية وهما يحتاجان إلى طول فكر ودربة على العديد من الشواهد والنصوص العربية من مختلف مستويات اللغة ، ولذا فالنظم لا يوفى بحاجات المتعلم أو الدارس من الإيضاح والتفسير والشرح ولذا يعد الدارسون علم النحو من الصعوبة بحيث لا تستوعب قواعده فى كتب النحو الأصلية فحسبنا صعوبة النظم الذى يعتمد على علم العروض والقافية الذى يشكو الدارسون من صعوبته أيضاً.

فتحليل الشعر وهو في صورته المنظومة يعد من المسائل الشاقة على دارسي اللغة ، ولذا إذا قدم علم النحو بقواعده الصعبة في صورة منظومة فقد يكون هذا الأمر لاتقا بالدارسين في عصور متقدمة ، أما في هذا العصر الذي يمارس فيه تعليم النحو فإن هذه المنظومة النحوية تعد من أصعب الأمور وأن الدارس دائماً لا يعتمد على النظم في تعليم قواعد النحو وإنما يعتمد على الشروح والحواشي أو الكتب التي تحاول أن تقدم أبواب النحو في صورة

مبسطة ويتعلم الدارس هذه القواعد من خلال تحليل الشواهد لا من خلال النظم .

لذا فإن هذه المنظومات لا تلائم مستوى الدارس فى هذا العصر الذى نعيشه إلا أن كان مؤهلاً تأهيلاً خاصاً من حيث إتقائه لعلمى العروض والقافية لأن نطق النظم نطقاً غير سليم يؤدى إلى كسر البيت ومن ثم فهم القاعدة فهما خاطئاً وغالباً ما يحشى البيت بجزء من الشاهد فيحفظه أيضاً حفظاً خاطئاً .

ولغة النظم مركزة مضغوطة موجزة أشد الإيجاز وليس هناك مجال لإهمال أى جزء فيه لأنه يعد أصلا من أصول العلم أو مثالا من أمثلته.

وقد جلبت على نفسها كثيرا من الحشو والتطويل والعودة إلى ما كان مبسوطا في كتب النحو القديمة بما أجرى عليها من شروح وشروح الشروح والتعليقات والتقريرات .

فأصبحت عبئا على الدارس وضاع الهدف الذى أراده ابن مالك من اختصار النحو حتى أن الناظم نفسه قد شرحها وكذا ابنه وكثير من علماء النحو الأجلاء المتأخرين.

ومن خلال اطلاع الدارسين العرب على المنهج الوصفى وعلم اللغة الحديث بدا لهم أن النحو العربى قد شابته بعض الشوائب مثل تعدد الآراء وكثرة الخلافات حول المسألة الواحدة وجواز أكثر من وجه فى الموضع الواحد وتعدد الصبغ واضطرابها خاصة فى بعض مباحث الصرف مثل أبواب الفعل الثلاثى ومصادره وصيغ جموع التكسير وهذه الشوائب بطبيعة الحال تنطبق على الشروح

والحواشى وشروح الشروح التى كتبت على الألفية ومؤلفات أخرى عاصرت الألفية لكن المنظومة النحوية تخلصت من هذه الشوائب لا لأنها منهج جديد فى دراسة النحو ولكن لقصور طاقة النظم عن استيعاب هذا التطويل ومن هنا فقد يكون هذا الأمر مؤيدا لما أراه من أن هذه المنظومة النحوية كانت اعتراضا على طريقة النحو العربى فى التأليف المألوف مثلما كان كتاب (الرد على النحاة) ثورة على نحو المشرق وأصوله ، فالثورة على نحو المشرق كانت لها بيئة وظروف تختلف عن البيئة التى نظمت فيها قواعد النحو ، ولذا كانت تجربة ابن مالك وابن معط فى نظم القواعد اعتراضا على وسائل تلقين المنظومة النحوية عن الوفاء بمتطلبات القاعدة النحوية واستيفاء شروطها نقيود الوزن والقافية ومحدودية الضرورات ودوراتها فى إطار المستعمل من لغات العرب .

ولم تكن المنظومة النحوية وسيلة ناجعة خصوصا في علم النحو فالمنظومة لم تثبت كفاءتها بقدر ما أثبتت كفاءة الناظم وقدرته على الأداء وكان لابد للناظم الواحد من التدرج في مصنفاته بحيث يؤلف مصنفا منظوما ثم يختصره ثم يبسط النظم في لغة سهلة واضحة ثم يشرح المبسوط فيستوفى العناصر اللازمة لقبول مصنفه لدى تلامذته من حيث الإيضاح ووفرة الشواهد والأمثلة.

لقد أراد ابن مالك بعد أن نظم الكافية ، والخلاصة أن يؤلف كتابا مختصرا يستوفى أصول النحو ، ويستولى على أبوابه وفصوله ، فألف كتابه الموسوم "بتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد" علاجا لما أصاب المنظومة من أوجه قصور ومحاولة لاستكمال أوجه النقص

وهذه المنظومة النحوية لم تيسر النحو بل أحوجت الدارس والمتعلم إلى جهد أكبر في استيعاب البيت المنظوم أولا وحل عقده ورموزه وإدراك الصعب من اللغة فيه أضف إلى ذلك استيعاب الشرح الذي كتب عليه وتحليل الشواهد وبذلك تكون المنظومة قد فقدت مزيتها في الاختصار فعادت الشروح إلى ما دون في كتب النحو القديمة وأضيف إليها التبسيط وفك ألغاز البيت المنظوم.

فهذه المنظومة حققت مطلبين متعارضين وهما الاختصار في عرض القواعد والشواهد والأمثلة وكذا شمول المنظومة لأبواب النحو والصرف بالرغم من أن ابن مالك قدم هذه الوسيلة التعليمية الجديدة هو وابن معط على أنها ثورة في التصنيف تختلف عما سبقها من مؤلفات النحو ومطولاته.

ومنهج نظم القواعد واختصارها على طريقتها فى الاختصار والشمول هو منهج ذو أبعاد تعليمية معيارية ذات اتجاه يعد مزيجا للاتجاهات النحوية التى ظهرت فى البيئات العلمية العربية ومحور منظومة ابن مالك هو المعمولات مما أتاح له مجالا للتشقيق والتفريع فى الأبواب النحوية وفقا لوظائف هذه المعمولات مما لم يترك مجالا لدراسة المركبات والأساليب إلا فى إطار عرض الوظائف النحوية للمعمولات فمنها المفرد وشبه الجملة والجملة والجملة عرضت فى إطار أبواب تتعلق بالخبر أو الحال أو النعت على سبيل المثال .

وهذه النظرة القائمة على محور المعمولات كانت نظرة تعليمية مناسبة للفكر لما فيه من ترابط بين المسائل في الأبواب وذلك

يساعد المتعلم على الترتيب الذهنى وعلى التذكر أيضا . وظل نحو الألفية يبدأ بالجزئيات أملا فى الوصول إلى الكليات ، وظلت المركبات محصورة فى الجملة الاسمية والجملة الفعلية وشبه الجملة ، وظل تعليم النحو فى إطار تبويبه بعيدا عن الأساليب الإنشائية والأساليب الخبرية بأنواعها ، وظل نحو الألفية مقيدا ببيان الوظائف النحوية للمفردات وعلاماتها المعروفة بعلامات الإعراب .

وتلك النقود التى وجهت للنحو العربى لا تنطبق على مؤلفات النحاة الأوائل مثل الخليل وسيبويه وابن جنى والفراء والمبرد الخ . لكنها يمكن أن تنطبق على مؤلفات النحاة المتأخرين ثم جاءت بعد ذلك المنظومات والشروح والحواشسى وهولاء جميعا هم المعنيون بنقد المحدثين من اللغويين ولذا فنقد النحو العربى فى العصر الحديث مسئول عنه من صنعوا المنظومات والحواشس والشروح فالمتابع للتراث النحوى العربى يجد وصفا للخليل بأنه عبقرى العربية ، وابن جنى هو العالم الفذ الفرد ، والزمخشرى أول العربية ، وابن جنى هو العالم الفذ الفرد ، والزمخشرى أول مصنف لكتاب نحوى شامل تتناسب الأبواب فيه على نحو لم يسبق اليه فإذا كانت هذه هي حال نحاة العربية ولغوييها الذين استمدت صفاتهم من مؤلفاتهم .

قما السبب إذن في الحملات التي شنت ضد النحو العربي منذ ابن مضاء القرطبي ؟

إنه النظم والاختصار وفي هذا الإطار دارت أفكار هذا البحث.

# ٢. حدود المادة وحجمها:

حجم هذه الدراسة هو منظومة ابن مالك في قواعد نحو العربية وصرفها المشهورة بالألفية .

وقد غلب الطابع التعليمى أو الدراسى على منهج ابن مالك فى بناء كتابه وفى طريقة تقديمه لمسائل النحو وربط بعضها ببعض وقد نظم رؤوس المسائل فى أبواب وفروعها فى فصول.

وقد بلغت جملة الأبواب ثمانين والفصول مائتين وأحد عشر ، تناول مسائل النحو في سبعة وستين باباً أعقبها بمسائل الصرف وبعض المباحث الصوتية في ثلاثة عشر بابا .

نظم ابن مالك في "ألفيته" كل مسائل النحو والصرف وقد جاءت في ١٠٠٣ من الأبيات .

وتضم الألفية باستثناء المقدمة والخاتمة أبوابا وقصولا كثيرة بين القصير والطويل ، أولها باب الكلام وما يتألف منه وآخرها باب الإدغام . وأول ما يصادفنا من أبواب النحو في هذه الألفية باب الكلام وما يتألف منه نظم فيه ابن مالك (٧) أبيات ، والمعرب والمبنى (٤٤) بيتا ، والنكرة والمعرفة (٢٠) بيتا والعلم (١٠) أبيات واسم الإشارة (٦) أبيات والموصول (١٨) بيتا والمعرف بأداة التعريف (٧) أبيات والإبتداء (٣٠) بيتا ، وكان وأخواتها (١٥) بيتا ، وفصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس (٦) أبيات ، وأفعال المقاربة (١٠) أبيات ، وإن وأخواتها (٣٣) بيتا ، ولا التي لنفي الجنس (٩) أبيات ، وظن وأخواتها (٣٣) بيتا ،

وأعلم وأرى (٥) أبيات والفاعل (١٧) بيتا، والنائب عن الفاعل (١٣) بيتا واشتغال العامل عن المعضول (١٢) بيتا وتعدى الفعل ولزومه (١١) بيتا والتنازع في العمل (٨) أبيات ، والمفعول المطلق (١٢) بيتا والمقعول له (٥) أبيات والمقعول فيه وهو المسمى ظرفاً (٨) أبيات ، والمفعول معه (٥) أبيات والاستثناء (١٦) بيتا ، والحال (٢٤) بيتا والتمييز (٨) أبيات وحروف الجر (٢١) بيتا والإضافة (٣٩) بيتا، والمضاف إلى ياء المتكلم (٤) أبيات وإعمال المصدر (٤) أبيات وإعمال اسم القاعل (١٢) بيتا وأبنية المصادر (١٧) بيتا وأبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها (١٠) أبيات والصفة المشبهة باسم الفاعل (٧) أبيات والتعجب (١١) بيتا ون عم وبئس وما جرى مجراهما (١١) بيتا وأفعل التفضيل (١٠) أبيات والنعت (١٤) بيتا والتوكيد (١٤) بيتا والعطف (٦) أبيات وعطف النسق (١٥) بيتا والبدل (٨) أبيات والنداء (١٢) بيتا وفصل في تابع المنادي (٧) أبيات والمنادى المضاف إلى ياء المتكلم (٣) أبيات وأسماء لازمت النداء (٣) أبيات والاستغاثة (٣) أبيات والندبة (٧) ابيات والسترخيم (١٢) بينا والاختصاص نظم فيه بينين والتحذير والإغراء (٥) أبيات وأسماء الأفعال والأصوات (٨) أبيات ونونا التوكيد (١٤) بيتا وما لا ينصرف (٢٧) بيتا وإعراب الفعل (١٩) بيتا وعوامل الجزم (۱٤) بيتا .

وأول ما بصادفنا من مسائل الصرف في هذه الألفية هو: تعدى الفعل ولزومه نظم فيها ابن مالك (١١) بينا ، ثم أبنية

المصادر (۱۷) بيتا ، يليه أسماء الفاعلين والمفعولين (۱۰ أبيات) ، والصفة المشبهة باسم الفاعل (۷ أبيات) وأفعل التفضيل (۱۰ أبيات) ، والتأنيث (۱۳ بيتا) ، والمقصور والدمدود وكيفية تثنيتها وجمعهما تصحيحا (۲۰) بيتا ، وجمع التكسير (۲۲) بيتا ، والتصغير (۲۲) بيتا ، والوقف (۱۹) بيتا ، والتصغير (۲۲) بيتا ، والوقف (۱۹) بيتا ، والإمالة (۱۰) بيتا والتصريف (۲۳) بيتا ، وزيادة همزة الوصل والإمالة (۱۰) بيتا والتصريف (۲۳) بيتا ، والإدغام (۱۲) بيتا . من هذا العرض يتبين أن عدد أبيات الألفية التي تشاولت المسائل الصرفية هو (۲۰۰۳) بيت ، والباقي من الألفية وعدده (۲۰۰۷) من الأبيات هي في علم النحو . وأبيات الصرف لم تكن وقفا على الأبنية والصيغ وحدها مما يختص به الصرف ، ولكنها تناولت أيضا تراكيبها وأحوال وقوعها في الجملة وطريقة إعرابها ولذا أيضا تراكيبها وأحوال وقوعها في الجملة وطريقة إعرابها ولذا

وقد أخذ على الألفية عدم تركيزها على تصريف الأفعال وتخصيص باب لها يليق بأهميتها في النحو ، وربما فعل ابن مالك ذلك اكتفاء بلاميته الشهيرة المسماة لامية الأفعال .

# ٣. الدراسات السابقة:

۱ . فنون التقعید و علوم الالسنیة د . ریمون طحان ، دار الکتاب
 اللبناتی ، بیروت ۱۹۸۳ م .

٢ ـ نحو الألفية د . محمد عيد قسمان القسم الأول مكتبة الشباب ط القاهرة ١٩٩٠م ، والقسم الثاني ١٩٩٢م .

وظهرت دراسات علمية عديدة تتناول نظام النحو العربى بالدراسة أو النقد أو التوجيه أو الإصلاح وكاتت غالبا ما تتحدث عن النحو العربى بصفة عامة وشاملة فإذا ما أخذت على النظام مآخذ فإنها لا تفرق بين مرحلة المطولات أو المختصرات أو المنظومات بلكانت تسمه جميعه بسمات يرجع أغلبها أو ينطبق على المنظومات والمختصرات والشروح والحواشي والتقارير.

- \* وأقرب الدراسات إلى موضوعنا هذا ،
- ۱ المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن
   من الهجرة ، د . عبد العال سالم مكرم ، دار الشرق القاهرة ، ط۱
   ، ۱۹۸۰ م .
- ٢ النحو التعليمي في التراث العربي ، د . محمد إبراهيم عبادة منشأة المعارف الإسكندرية ١٩٨٧م .
- ٣ ـ نظرية الاكتمال اللغوى عند العرب ، للدكتور أحمد طاهر حسنين ، ط١ ، القاهرة ١٩٨٧م .
- \* وهناك عديد من الدراسات مست الموضوع مسا خفيفًا منها :
  - ١ ـ تطوير الدرس النحوى ، د . حسن عون القاهرة ، ١٩٧٠ م .
- ٢ دراسات نقدية في النحو العربي د . عبد الرحمن أبوب مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ١٩٧٥م .
- ٣ في إصلاح النحو العربي ، عبد الوارث مبروك ، ط١ ، دار القلم الكويت ، ١٩٨٥ .

- ٤ اللغة العربية معناها ومبناها ، د . تمام حسان الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٧٩م .
- و النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج ، د . عبده الراجحي ، بيروت ١٩٧٧م .
- تظریة النحو العربی فی ضوء مناهج النظر اللغوی الحدیث ،
   د. نهاد الموسی ، ط۲ ، الأردن ۱۹۸۷م .

# ٤. المدف من الدراسة :

الهدف منها هو بيان أن اتجاه نظم القواعد واختصارها ليس نموذجا كنموذج البصرة أو الكوفة أى أنه ليس اتجاها نحويا له نظام مستقل أو فكر جديد على فكر نحاة العربية وإنما هو مرحلة من مراحل التأليف التى مر بها النحو العربى وليس تطورا عنه بل هو وسيلة تعليمية وطريقة كانت جديدة في وقتها تختلف عن المطولات النحوية كتلك التى أنتجها سيبويه والمبرد وغيرهما كما تهدف الدراسة إلى بيان أن عمر الاتجاه إلى اختصار قواعد العربية كان قديما منذ خلف الأحمر إلى عهد تأليف المنظومات.

وهذه الوسيلة قاصرة عن أداء الهدف الذى استعملت من أجله فزادت النحو تعقيدا وحملت الدارس أعباء فك عقد النظم فى كل قاعدة وبيان أوجه القصور عن القاعدة غير المنظومة ثم استكمال أوجه النقص بالبحث عن المثال والشاهد كما جشمت الدارس عناء دراسة كثير من الضرورات الشعرية التى يسمح بها النظام فى الكلام المنظوم دون المنثور.

كما تهدف الدراسة إلى بيان أن ما وجه إلى نظام النحو العربى من نقد فى العصر الحديث وما صدر من محاولات كثيرة متعددة لإصلاحه وتقويمه واقتراح نماذج جيدة إنما كان مبعثه هو تلك المنظومات والاختصارات التى لا تمثل نظام النحو بأكمله وإنما هى مرحلة من مراحله أو محاولة من محاولات النظر فيه وتجديده والخروج به عن رتابته والمقصود رتابة طرق التدريس أو التعليم وتقترح هذه الدراسة عدم الاعتماد على طريقة المختصرات والنظم بما هو شائع في عالمنا العربى والإسلامي ومعاهدنا العلمية والرجوع إلى النصوص والنماذج التركيبية والدلالية كتلك التى ألفها سيبويه مع تطوير اللغة التي تكتب بها وتبسيطها إلى حد يتلائم مع مستوى الدارسين من ناحية ومستوى العصر الذي نعيشه من ناحية أخرى أضف ذلك إلى تطوير طريقة التدريس والتلقين وتطوير الملقن أيضا .

# ٥ ـ المنهج:

منهج هذا البحث وصفى يعتمد على التحليل النصى للغة القواعد المنظومة لأنه لا يختص بنص بعينه من نصوص العربية أو يتناول أحد مستوياتها اللغوية بالتحليل وإنما هو رصد لنظام القواعد في مرحلة من مراحل عمر التأليف النحوى.

ومسألة التقييم والتقويم لا تعد من منهج المعيارية وإنما فرضتها طبيعة الدراسة التي تمثل مرحلة وسطى سبقتها مراحل متقدمة بدءا من سيبويه وتلتها مراحل أخرى على يد ابن هشام

والسيوطى ومن صنعوا الحواشى والتقارير كما أن من ألفوا فى النظم والاختصار كاتت لهم أعمال أخرى مطولة ومنثورة مما يدل على إدراكهم لأوجه القصور فى هذا الاتجاه من التأليف ، لكنه كان ضرورة تعليمية فى بيئة معينة وزمن محدد .

#### ـ النظم وخصائصه :

نظم ابن مالك فى "ألفيته" كل مسائل النحو والصرف وقد جاءت فى ١٠٠٢ فى الأبيات ، وشرحها كثيرون من أئمة علماء النحو منهم: المؤلف نفسه ، وابنه بدر الدين محمد ، والأبناسى الهاشمى، وابن عقيل ، والإدكاوى ، والمراوى (المعروف بابن أم القاسم ، والأشمونى ، والمختار بن بون ، وابن العينى ، والمكودى ، والرعينى الأندلسى وغيرهم .

وتضم الألفية باستثناء المقدمة والخاتمة أبوابا وفصولا كثيرة بين القصير والطويل ، تبلغ عدة هذه الفصيول ثمانين ، أولها باب الكلام وما يتألف منه وآخرها باب الإدغام. كما تمتاز الألفية بأن ابن مالك عدل فيها عن آرائه السابقة وأثبت ما يرى صحته ، فيمكن القول إنها رأيه النهائي في المسائل النحوية وأول ما يصادفنا من مسائل الصرف في هذه الألفية هو: تعدى الفعل ولزومه نظم فيها ابن مالك (١١ بيتاً) ، ثم أبنية المصادر (١٧ بيتاً) ، ويتلو ذلك: أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين (١٠ أبيات) ، والصفة المشبهة باسم الفياعل (٧ أبيات) وأفعل التفضيل (١٠ أبيات) ، والتأنيث (١٣ بيتاً) ، والمقصور والممدود وكيفية تثنيتهما وجمعهما تصحيحـا (٢٠ بيتاً) ، وجمع التكسير (٢٦ بيتاً) ، والتصغير (٢٢ بيتاً) ، والنسب (٢٦ بيتاً) ، الوقف (١٩ بيتاً) ، والإمالة (١٥ بيتاً) والتصريف (٢٣ بيتاً) ، وزيادة همزة الوصل (٥ أبيات) ، والإبدال والإعلال (٤٨ بيتاً) ، والإدغام (١٢ بيتاً) . من هذا العرض نستطيع أن نؤكد أن عدد أبيات الألفية التى تناولت المسائل الصرفية هو ٣٠٠ بيت ، والباقى من الألفية وعدد ٧٠٢ من الأبيات فهى علم النحو . ولكن ينبغى أن يُعلم أن أبيات الصرف لم تكن وقفاً على الأبنية والصيغ وحدها مما يختص به الصرف ، ولكنها تناولت أيضاً تراكيبها وأحوال وقوعها فى الجملة وطريقة إعرابها ولذا فإن الـ٠٠، ٣ بيت ليست كلها خالصة تماماً للصرف .

وقد يأخذ البعض علني الألفية عدم تركيزها على تصريف الأفعال وتخصيص باب لها يليق بأهميتها في النحو ، والرد على ذلك بأن ابن مالك ربما فعل ذلك اكتفاء بلاميته الشهيرة المسماة لامية الأفعال . ولم يكن ابن مالك هو أول من نظم مسائل الصـرف فقد نظمه ابن درید (ت ۳۲۱ هـ) فسی المقصمور والممدود . ویبدو أن المقصور والممدود قد حظى بعناية الباحثين لدرجة أن ابن دريد كتب فيهما قصيدة في أكثر من ستين بيتاً طبعت مرتين: إحداهما في مجلة المشرق بيروت ١٩٢١ م صفحات ٦٤ ـ ٦٨ ، والطبعة الثانية في مجلة المجمع العلمي بدمشق سنة ١٩٢٨ م صفحات ٤٣٣ ـ ٤٣٧ مشروحة . إن قسطاً كبيراً من مؤلفات ابن مالك النحوية كان معالجاً بالنظم ، ويبدو أنه كان بارعاً في النظم وإلا لما استطاع أن ينظم هذه العلوم على ما بها من صعوبة وأن تنقاد له قواعد النحو وشواهده على هذا النحو في الألفية وأرى أن هذا يعدّ سبباً مهما من أسباب اتجاهه إلى نظم النحو بهدف التيسير على المتعلمين إلى جانب اتجاهه التجديدي في الوسائل التعليمية . أضف ذلك إلى شيوع الشعر التعليمى فى شكل منظومات منذ القرن الثانى الهجرى فلعل هذه الأسباب جميعاً اتحدت معاً وأسهمت فى نظم علم النحو والصرف ، وقد أوضح الكتاب جميع المباحث النحوية مما يتصل بالمرفوعات والمنصوبات والمجرورات ، وبالمشتقات ، وبالفعل وإعرابه وبالتصغير والنسب والوقف والإمالة ، وبالإعلال والإبدال والإدغام .

وقد أتمت شروح هذا الكتاب وحواشيه ما يحتاج إليه من استيفاء الشروط وما يتطلب من شواهد فشرح الأشموني يمتاز بأنه يسوق في ثنايا الموضوعات طائفة من التنبيهات التي تتضمن كثيراً من الفوائد والشوارد وهذه تشتمل على مسائل لها شأن في إتمام الشرح واستيعاب أطراف المسائل.

ولأن المنظومات النحوية طريقة جديدة في عرض النحو فقد الختصرت قواعده وشواهده وأمثلته وعممت ضروراته الشعرية واللهجات المختلفة في الاستعمال ومرزجت بين آراء نحاته مسن الكوفيين والبصريين ولأنها نقلت النحو العربي بأصوله وأسسه كما هي ؛ لذا فكانت هذه المنظومات وسيلة وطريقة لا منهج ولأن ألفية ابن مالك هي أكثرها شيوعاً وتداولاً بين الدارسين قديماً وحديثاً في المعاهد العلمية والجامعات . ولكن هذه التجربة في نظم علم النحو بما تأثرت به من تجربة ابن حزم وابن مضاء القرطبي تعد محاولة هادئة من محاولات الاعتراض على المؤلفات النحوية العربية المألوفة والموروثة عن نحاة العربية على مر عصور التاليف النحوي وإن سبقتها ألفية ابن معط .

وهذه الألفية تتحمل ما وجه إلى النحو العربي من نقد في العصر الحديث ومن عدم مسايرته لأساليب البحث اللغوى المعاصر وإن كانت هذه الألفية قد تخلصت من الحشو وتعدد الآراء وعرض أصول النحو تفصيلاً وتحليل الأمثلة والشواهد. لكنها جلبت على نفسها كثيرا من الحشو والتطويل والعودة إلى ما كان مبسوطاً في كتب النحو القديمة بما أجرى عليها من شبروح وشروح الشروح والتعليقات والتقريرات . فأصبحت عبء على الدارس وضاع الهدف الذى أراده ابن مالك من اختصار النحو حتى أن الناظم نفسه قد شرحها وكنذا ابنه وكثير من علماء النحو الأجلاء المتأخرين وتجربة د / تمام حسان في كتابه اللغة العربية معناها ومبناها (١) تعدّ وسيلة لدراسة النص العربي من كافة جوانبه وكانت تجربة الدكتور تمام تقصد معالجة أوجه القصور في النحو العربسي وهذه الجوانب التي أراد بها الدكتور تمام تطوير نحو العربية إنما تصلح أن توجه إلى هذه المنظومات وشروحها لا إلى النحو العربي في كتب المتقدمين .

فالنحو والصرف علمان شريفان جليلان لا يعينان على فهم اللغة وتراكيبها فحسب بل هما معينان على فهم كل علوم العربية وهما يحتاجان إلى طول فكر ودربة على العديد من الشواهد والنصوص العربية من مختلف مستويات اللغة ولذا فالنظم لا يوفى بحاجات المتعلم أو الدارس من الإيضاح واالتفسير والشرح ولذا يعد

<sup>(</sup>۱) د/ تمام حسان "اللغة العربية معناها ومبناها" الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٩م.

الدارسون علم النحو من الصعوبة بحيث لا تستوعب قواعده في كتب النحو الأصيلة فحسبنا صعوبة النظم الذي يعتمد على علم العروض والقافية الذي يشكو الدارسون من صعوبته أيضاً.

فتحليل الشعر وهو في صورته المنظومة يعد من المسائل الصعبة على دارسى اللغة ، ولذا إذا قدم علم النحو بقواعده الصعبة في صورة منظومة فقد يكون هذا الأمر لائقاً بالدارسين في عصور متقدمة أما في هذا العصر الذي يمارس فيه تعليم النحو . فإن هذه المنظومة النحوية تعد من أصعب الأمور وأن الدارس دائماً لا يعتمد على النظم في تعلم قواعد النحو وإنما يعتمد على الشروح والحواشي أو الكتب التي تحاول أن تقدم أبواب النحو في صورة مبسطة ويتعلم الدارس هذه القواعد من خلال تحليل الشواهد لا من خلال النظم .

لذا فإن هذه المنظومات لا تلائم مستوى الدارس فى هذا العصر الذى نعيشه إلا إن كان مؤهلاً تأهيلاً خاصاً من حيث إتفاقه لعلمى العروض والقافية لأن نطق النظم نطق غير سليم يؤدى إلى كسر البيت ومن ثمّ فهم القاعدة فهما خاطئاً وغالباً ما يحشى البيت بجزء من الشاهد فيحفظه أيضاً حفظاً خاطئاً .

#### بسط المنظوم ،

وقد أوسع العلماء الألفية شرحاً وتعليقاً وبلغ من كثرتهم أن الدارس الحديث يعجز عن الإحاطة بها ففي كشف الظنون ذكر أكثر من أربعين شرحاً لها بدءً من ابن الناظم بدر الدين بن مالك (ت

٦٨٦ هـ) ومروراً بابن عقيل والأشموني حتى بدر الدين محمد بن محمد بن الرضي الغزى المتوفى سنة ١٠٠٠ هـ.

وعند بروكلمان في كتاب تاريخ الأدب العربي نجد أكثر من خمسين شرحاً منهم مما يقرب من ثلاثة وأربعين شرحاً بالعربية والباقي بالفارسية وقد اتفق مع صاحب الكشف مجموعة من الشراح واختلف معه الكثيرون مما يعني أن عدد شراح الألفية أكثر من العدد الذي حدده كل منهم.

فلم يوضع على متن من المتون نثراً كان أو نظماً مثل ما وضع على ألفية ابن مالك من الشروح المتنوعة ، وأهم الشروح :

1 ـ شرح الدرة المضيئة لابن المصنف بدر الدين المتوفى سنة ١٨٦ هـ .

٢ ـ شرح البعلى وهو أحد تلاميذ ابن مالك توفى سنة ٧٠٩ هـ .

٣ ـ شرح الإسنوى المتوفى سنة ٧٢١ هـ .

٤ ـ شرح الغزارى المتوفى سنة ٧١٩ هـ .

٥ ـ منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك لأبي حيان الأندلسي المتوفى سنة ٧٤٥ هـ .

٦ ـ شرح ابن عقيل ٦٩٧ ـ ٢٦٩ هـ .

٧ ـ محمد الخضرى الدمياطي له حاشية على شرح ابن عقيل .

٨ ـ لعبد المنعم الجرجاوي شرح على شواهد ابن عقبل .

۹ ـ السجاعی المتوفی ۱۱۹۷ هـ شرح الشواهد ابن عقیل سماه 'فتح الجلیل' فی شرح شواهد ابن عقیل .

١٠ ـ لعبد الرحمن بن على بن صالح المكودي شرح على الألفية .

١١ ـ ولأحمد الملوى حاشية على شرح المكودى .

11 ـ ولابن هشام الأنصارى شرح للألفية 'أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ويعرف بالتوضيح .

17 ـ ولخالد بن عبد الله الأزهرى الجرجاوى شرح على أوضح المسالك وله كذلك إعراب الألفية سماه 'تمرين الطلاب فى صناعة الإعراب' ، ولمه شرح على 'تمرين الطلاب' سماه 'موصل الطلاب' .

١٤ ـ ولبدر الدين محمود العينى كتاب 'المقاصد النحوية فى شرح شواهد شروح الألفية' .

10 ـ ولعلى بن محمد الأشموني الشافعي شرح يعرف بمنهسج السالك.

١٦ ـ وللصبان حاشية على شرح الأشموني .

أما المتقدمون فلهم حواش وتعليقات على الشروح المشهورة مثل إرشاد السالك لعبد المجيد الشرنوبي الأزهري وبغية السالك إلى أوضح المسالك لعبد المتعال الصعيدي إلخ ...

ونلاحظ أن شرح بدر الدين بن المصنف المتوفى سنة ٦٨٦ هـ، كان شرحه شرحاً منقحاً اشتهر بشرح ابن المصنف قال الصفدى عنه لم تشرح الخلاصة بأحسن ولا أسد ، ولا أجزل منه على كثرة شروحها " خطا والده في بعض المواضع ، وأورد الشواهد من الآيات القرآنية وفرغ من تأليفه في محرم سنة ٦٧٦ هـ(٢).

<sup>(</sup>۲) حاجی خلیفة ، کشف الظنون ، ج۱ ، ص۱۵۱ وما بعدها ط استانبول ۱۹۶۳ ـــ ۱۹۲۲ م.

وشرح أثير الدين أبو حيان المتوفى سنة ٧٤٥ هـ، وسمى شرحه "منهج السالك فى الكلام على ألفية ابن مالك" ولم يكمله، وذكر أبو حيان أن غرضه فى مقاصد ثلاثة: تبيين ما أطلقه، وتنبيه على الخلاف الواقع فى الأحكام، وحل ما أشكل: الشيخ شمس الدين حسن بن القاسم المعروف (بابن أم القاسم) النحوى المتوفى سنة ٧٤٩ هـ، وشرحه من الشروح المشهورة.

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الشهير (بابن عقبل النحوى) والمتوفى سنة ٧٦٩ هـ . ومما زال شرحه على الألفية يبدرس حتى الآن .

شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ . هذا ولم يكتف العلماء بوضع الشروح الكثيرة المتعددة للألفية ، بل وجهوا همتهم أيضاً إلى إعرابها لتكون مجال تمرين للطلاب على الإعراب ، ومن الذين أعربوها الشيخ شهاب الدين أحمد بن الحسن الرملى الشافعي ، والمتوفى سنة ٤٤٤ هـ ، والشيخ خالد بن عبد الله الأزهرى ، والمتوفى سنة ٥٠٥ هـ . وقد سمى إعرابه 'تمرين الطلاب في صناعة الإعراب' .

وكما اهتم العلماء بها إعراباً وشرحاً اهتم بعض العلماء بشواهد شروحها كما فعل الشيخ أبو محمد محمود ابن أحمد العينسى ، والمتوفى سنة ٨٥٥ هـ ، فله شرحان على شواهد شروح الألفية : شرح كبير ، وشرح صغير ، وسمى شرحه الكبير : 'المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية ، وقد اشتهر "بالشواهد الكبرى" جمعها من شروح التوضيح ، وشرح ابن المصنف وابن أم

قاسم ، وابن هشام ، وابن عقيل ورمز لها بالظاء والقاف والهاء والعين وعدد الأبيات المستشهد بها ألف ومائتان وأربعة وتسعون ، وفرغ من الشرح في شوال سنة ٨٠٦ هـ .

وقد أسهم الشيخ نور الدين إبراهيم بن هبة الله الإسنوى ، والمتوفى سنة ٧٢١ هـ في نثر الألفية ، وكذلك قام بهذا المجهود برهان الدين إبراهيم بن موسى الكركى المتوفى سنة ٨٥٣ هـ .

وقد بدأ بروكلمان الحديث عن الشراح بابن الناظم أيضاً لكن الحديث امتد عنده من ابن الناظم في القرن السابع الهجرى إلى القرن الثالث عشر فقد ذكر مجموعة من الشراح فيه ، منهم شرح على شرح المختار بن بون (ت بعد سنة ١٣٠٠ هـ) ، والأزهار الزينية لأحمد بن زيني دحلان (ت ١٣٠٤ هـ) وغيرهم .

ومنذ سيبويه (ت ١٨٠ هـ) بدأ عهد تصنيف المطولات النحوية فكتابه يعد أقدم المطولات التى ورثها النحويون حتى اليوم وتتابعت شروح الكتاب ، ثم كان كتاب المازنى فى التصريف ، ثم كتاب المقتضب للمبرد .

وهذه المطولات إما أنها ولدت عملاقة كأصحابها الأفذاذ ككتاب سيبويه والتصريف للمازنى ، والمقتضب للمبرد ، وارتشاف الضرب لأبى حيان ، وإما أن تكون شروحاً لمصنفات دونها من النظم أو النثر ، كشرح التسهيل لابن مالك ، وشرح الكافية الشافية له أيضاً ، وشرح المفصل لابن يعيش ، وشرح الرضى على كافية ابن الحاجب ، وهمع الهوامع على جمع الجوامع للسيوطى .

وقد ازدادت المطولات طولاً بأن يتبع الشرح بحاشية ثم الحاشية بتقريرات فالأشموني يشرح ألفية ابن مالك شرحاً مطولاً ، ثم يأتي الصبان ليضع حاشية على التوضيح ثم يأتي الشيخ خالد الأزهري شارحاً التوضيح باسم التصريح ، ثم يأتي الشيخ يس العليمي بحاشية على شرح الصبان .

وتتسم هذه المطولات بذكر تفصيلات دقيقة في التعريفات والتقسيمات والاعتراض على بعض العبارات أو الألفاظ، ونجد ذلك واضحاً في (شرح التسهيل) لابن مالك في بيان أقسام الكلام ومعنى اللفظ والكلمة ، وفي (شرح الرضي على الكافية) في معنى الكلمة وما المراد بالمفرد ؟ وما المراد بالوضع ؟

وهل الوضع للمفردات أو المركبات ، كما تكثر المطولات من عرض الخلافات بين النحويين وذكر احتجاجاتهم وآراء من نقل أو أخذ عنهم ، ونجد ذلك واضحاً في همع الهوامع للسيوطى ، وارتشاف الضرب لأبى حيان ، وشرح الأشمونى ، وحاشية الصبان ، كما تعرض للروايات المتعددة للشاهد إن تعددت الروايات أو ذكر قائليها .

وقد ساعد على هذه الإطالة رغبة بعض المصنفين أو الشراح أو أصحاب الحواشى فى أن يبزوا غيرهم فيما صنفوا فهم يحشدون كل ما أو بعنته حافظتهم فجاءت شروحهم متشابهة فى ألفاظها (٦)، وهكذا تحولت المختصرات إلى مطولات ففقدت وظيفتها. فلقد

<sup>(</sup>۱) د/محمد إبراهيم عبادة ، النحو التعليمي في النراث العربي ص١٤٦ ، منشأة المعارف الإسكندرية ١٩٨٧م .

تبارى ابن معط وابن مالك فى وضع أوجز ما يمكن من الوسائل التعليمية فى النحو فكانت هذه الألفية، ولكن هذه الشروح المتعددة والحواشى والتقارير عادت بها إلى العهد الذى سبق الألفية فى التأليف النحوى فأصبحت الألفية لا تدل إلا على براعة ناظمها.

إن الدارسين اللفية ابن مالك لم يكونوا مجسرد شارحين أو معلقين على النظم فحسب بل كثيراً ما اضطرتهم طريقته في نظم القواعد إلى نقده ومقارنة نظمه بكتبه الأخرى التي بسط فيها القواعد على طريقة القدماء وكثيراً ما أوجدوا تناقضاً وقصوراً في المنظومة النحوية ومن هؤلاء الأشموني الذي نقد كثيراً ـ في شرحه ـ نظام الألفية وطريقة ابن مالك في نظمها ولم يقف الأمر بـ عنـ د هذا الحد ، بل كثيراً ما اقترح إصلاحاً لهذا النظم يقول في أحد تتبيهاته: "وأمانون الإناث فقال في شرح التسهيل: إن المتصل بها بيني بلا خلاف وليس كما قال فقد ذهب قوم منهم ابن درستويه وابن طلحة والسهيلي إلى أنه معرب بإعراب مقدر منع من ظهوره ما عرض فيه من شبه الماضي "(؛) ويقول بعد شرح قول ابن مالك: (٥١٥) ونعت معمولي وحيدى معنى وعمل أتبع بغير استثنا وقوله: "أنبع يوهم وجوب الإنباع ، وليس كذلك لأن القطع فسي ذلك منصوص على جوازه (د) .

ويقول بعد شرح قول ابن مالك<sup>(٦)</sup> .

<sup>(</sup>³) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، ج١ ، ص٦٢ ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة (د.ت).

<sup>(°)</sup> شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، ج٢ ، ص٦٨ .

١٠١ - إن يستطل وصل وإن لم يستطل

فالخذف نزر وأبوا أن يختزل

١٠٢ ـ إن صلح الباقى لوصل مكمل

والحذف عندهم كثير منجلي

١٠٣ ـ في عائد متصل إن انتصب

بفعل أو وصف كمن نرجو يهبأ

(تنبيهات) في عبارته أمور:

الأول: ظاهرها أن المنصوب بالوصف كثير كالمنصوب بالفعل وليس كذلك ولعله إنما لم ينبه عليه للعلم بأصالة الفعل في ذلك وفرعية الوصف فيه مع إرشاده إلى ذلك بتقديم الفعل وتأثير الوصف.

الثانى: ظاهرها أيضاً التسوية بين الموصول الذى هو غير صلة (ال) والذى هو صلتها. ومذهب الجمهور أن منصوب صلة الله لا يجوز حذفه وعبارة التسهيل:

"شرط جواز حذف هذا العائد أن يكون متعيناً للربط" ؟ قال ابن عصفور: "فإن لم يكن متعيناً لم يجز حذفه ؟

نحو جاء الذي ضربته في داره ."

الثالث: إنما لم يقيد الفعل بكونه تاماً اكتفاء بالتمثيل كما هي عادته.

<sup>(</sup>٦) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، ج١، ص١٧٠ .

الرابع: إذا حُذف العائد المنصوب بشرطه ، ففسى توكيده والعطف عليه خلاف ، أجازه الأخفش والكسائي ومنعه ابن السراج وآكثر المغاربة . ومن خلال اطلاع الدارسين العرب على المنهج الوصفى وعلم اللغة الحديث بدا لهم أن النحو العربى قد شابته بعض الشوائب مثل تعدد الآراء ، وكثرة الخلافات حول المسألة الواحدة ، وجواز أكثر من وجه في الموضيع الواحد وتعدد الصيغ واضطرابها خاصة في بعض مباحث الصرف مثل أبواب الفعل الثلاثسي ومصادره وصيغ جموع التكسير وهذه الشوائب بطبيعة الحال تنطبق على الشروح والحواشي وشروح الشروح التي كتبت على الألفية ومؤلفات أخرى عاصرت الألفية لكن المنظومة النحوية تخلصت من هذه الشوائب لا لأنها منهج جديد في دراسة النحو ولكن لقصور طاقة النظم عن استيعاب هذا التطويل ومن هنا فقد يكون هذا الأمر مؤيداً لما أراه من أن هذه المنظومة النحوية كانت اعتراضاً على طريقة النحو العربي في التأليف المألوف مثلما كان كتاب (الرد على النحاة) ثورة على نحو المشرق وأصوله ، فالثورة على نحو المشرق كانت لها بيئة وظروف تختلف عن البيئة التي نظمت فيها قواعد النحو، فابن مضاء اتبع ابن حزم في توجيه سهام النقد إلى النحو العربي وأصوله لتكون منطلقاً للثورة على فقه المشرق في إطار عيشهما في ظل دولة الموحدين ، لكن ابن مالك وابن معط نظما ألفيتهما في بلاد المشرق (مصـر والشـام) فلم يكن من الممكن مهاجمة المشارقة في عقر دارهم بلإضافة إلى أن ابن مالك وابن معط اتخذا من مصر والشام ملاذا ومأمساً من الفتن والثورات التى قامت فى بلاد الأندلس ، ولذا كانت تجربتهما فى نظم القواعد اعتراضاً على وسائل تلقين النحو وتدريسه لاعلى النحو وأصوله ومع ذلك قصرت المنظومة النحوية عن الوفاء بمتطلبات القاعدة النحوية واستيفاء شروطها لقيود الوزن والقافية . محدودية الضرورات ودورانها فى إطار المستعمل من لغات العرب.

والدليل على ذلك معانى حروف الجر المتعددة التى تتسع باتساع الاستعمال العربى :

فمعانى حروف الجر دراسة أسلوبية فى المقام الأول ، فالمعنى الذى يؤديه الحرف يعرف من نظم الكلم ومن ارتباطه بالكلمات قبله وبعده ، وبعبارة قصيرة من السياق الأسلوبي الذى جاء فيه .

ويترتب على ذلك بداهة أن المعانى التى ساقها النحاة لحروف الجر لا تعد شاملة ، فمن المؤكد أن استقراء الكلام العربى ـ شعره ونثره ـ يوقف على معان أخرى غير ما ذكره النحاة والذى اختصره ابن مالك اختصاراً شديداً يكاد ينحصر في حصر حروف الجر نفسها:

٣٦٤ ـ هلك حروف الجر وهي من إلى حتى خلاحا شاعدا في عن على ٥٣٦ ـ مذ منفذ رُبّ كي واو وتا والكاف والبا ولعل ومتى فذكر هذه المعاني ـ وبخاصة المعنى الأصلى لكل حرف ـ له فائدة نحوية اساسية في التفريق بين حرف الجر الأصلى والزائد والشبيه بالزائد .

إن عرض ابن مالك لمعانى هذه الحروف نظماً بدت فيه جوانب القصور التالية:

- (أ) لم يف هذا العرض الوفاء المقنع بما لكل حرف من معان استعمل لها استعمالاً مشهوراً في الأساليب العربية الفصحي ، بل ذكر الناظم ما عن له من هذه المعان واتعاد لطاقة النظم فالحرف (في) مثلاً ذكر له معنيين هما (الظرفية والسببية) بينما وردت له معان عديدة في كُتب النحو الأخرى.
- (ب) بعثرة معانى بعض هذه الحروف ، إذ جاءت معانى الحرف الواحد أحياناً فى أكثر من مكان . فالحرف (من) تفرقت معانيه فى أكثر من موضع ، وأيضاً حرف (الباء) .
- (ج) كل ما أفاده نظم ابن مالك أن حفظ الأبيات قد يُعين على الإحاطة بمعانى الحرف فيما ذكره له من معان خصوصاً أنها معان كثيرة يُسهّل النظمُ حصرها أكثر من النثر .
- (د) لكن لمعرفة هذه المعانى بصورة أشمل وأكثر تنظيماً يستحسن الرجوع لبعض كتب النحو الأخرى ، وأحسنها "أوضح المسالك" لابن هشام (٧) . ومن عرض الناظم لما يقوم بعمل الفعل ، وضح فى عرض الناظم (ابن مالك) ما يلى :
  - ١ بدأ أولاً بذكر إعمال المصدر واسم المصدر.
- ٢ ـ ثنى بذكر إعمال اسم الفاعل والمبالغة ـ باعتبارها في رأيه
   محولة عنه ـ وإعمال اسم المفعول ، وعرض في أثناء ذلك الأبنية المبالغة .

<sup>(</sup>۲) د . محمد عيد "تحو الألفية" القسم الثاني ، ص٤٨٨ ، مكتبة الشباب ط١٩٩٢ القاهرة .

٣ عاد إلى ذكر أبنية المصادر من الثلاثي ومن غيره ، والمرة والهيئة ـ ولم يتعرض لأبنية "المصدر الميمي" وإن كان قد أشار إليه في إعمال اسم المصدر ، إذ عدّه ـ فيما ذكره ابن هشام ـ من هذا الأخير .
 ٤ ـ عاد مرة أخرى إلى ذكر أبنية أسماء الفاعلين والصفة المشبهة ـ باعتبارها في رأيه من أسماء الفاعلين ـ وأبنية أسماء المفعولين .
 ٥ ـ ثم تحدث عن إعمال الصفة المشبهة بعد ذكر أبنيتها مع أسماء الفاعلين .
 ٢ ـ وبعد أن فصل الحديث في "التعجب ونعم وبئس" عاد مرة أخرى فتحدث عن "أفعل التفضيل" من حيث الإعمال والصياغة .
 ٧ ـ ولم يتعرض في أبنية المشتقات الزمان والمكان و"ابنية الآلية"

هذا نهج الناظم في عرضه ، وهو نهج منختلِطُ فلا هو النزام الإعمال دائماً ولا هو والى بين الأبنية دائماً ولا هو والى بين الإعمال والأبنية في كل باب على حدة (^) .

ويبدو أنه تركهما ، لأنه ليس لهما عمل في الجملة .

ومن أشهر الشروح "شرح ابن عقيل" و "شرح الأشمونى" و "أوضح المسالك" لابن هشام ، وطابع الشرحين الأولين تحليل نص الأبيات ، وطابع الأخير عرض نحوها دون ذكر الأبيات وحاولت هذه الشروح استكمال جوانب النقص في النظم .

وكانت بعض شروح الألفية قد مزقت الأفكار النحوية ارتباطاً بنصوص الأبيات وبجزئيات هذه النصوص (كذا ـ أى : كذا) وكثيراً ما يكون فيها الاستطراد والجدل ، مما يترتب عليه ضياع

<sup>(^)</sup> د . محمد عيد : نحو الألفية ، القسم الثاني ، ص٥٩٥ .

الموضوع الأصلى وكَدَرُ تحصيله ، ويظهر هذا واضحاً في الحواشي المكتوبة على تلك الشروح ، مثل "شرح الصبان" على "الأشموني" و "شرح الحضري" على "ابن عقيل".

وقد كان "ابن هشام" في " أوضح المسالك" مركزاً تركيزاً شديداً مما يحتاج معه الفهم إلى توضيح آخر وتفسير .

فبعض موضوعات النحو ومصطلحاته كانت في حاجة إلى فهم واضح مقنع من خلال المراجع القديمة نفسها ، ومن أمثلة ذلك "اجتماع الاسم والكنية واللقب" و "الإشارة للقريب أو البعيد" و "الظرف التام أو الناقص في بابي الموصول والخبر" و "أعلام الغلبة" و "المصدر النائب عن فعله في حذف المبتدأ" و "المصدر الذي لا يصلح خبراً في حذف الخبر" و "تحديد المقصود من التمام والنقصان في "كان" و "العطف على خبر 'ما" الحجازية" و "المقصود من اسم المصدر" و "جريان المشتقات مجرى الصفة "المقصود من اسم المصدر والمجرور عن الفاعل" ـ وغير ذلك مما يوجد منبثاً خلال هذا الكتاب .

أثارت بعض النصوص النحوية جدلاً بين النحاة ، كما أثار مثل هذا الجدل بعض مسائل النحو مثل "ال: الموصولة وإفادة الاسمية" و "مصطلح: جمع المؤنث السالم" و "الأمثلة الخمسة" و "حذف جملة كان كلها" وأبيات كثيرة من الشواهد"(٩).

<sup>(</sup>۱) د . محمد عيد "تحو الألفية" ص أ ... د القسم الأول ، مكتبة الشباب ، ط ، ، القاهرة ، ١٩٩٠م .

وبخصوص الشرح والتفسير والحواشي والهوامش والتوضيحات والتعليقات والذيول والتقارير والرسائل وكلها من كتب التراث ، وقد طبع كثير منها ، علق عليها الدكتور ريمون طحان : بأنها مصنفات تقليدية تجمع الشروح من فضلات الأقدميين وتتألف من أشياء مبتنلة ينقلها أستاذ إلى تلاميذه ، في حلقات شبه علمية .

وأنها در اسات تقليدية انتقلت بالتواتر إماماً عن إمام وشيخاً عن شيخ ، وكأن كل من شاء من الخلف أن يبدع ، فما عليه إلا أن يتوارث العلم كابراً عن كابر ، وأن يضيف بعض الشروح على الألفية ، وأن يتبع "نهج السالك" و "أوضح المسالك" للوصول إلى التكرار والمترداد والاستطراد ، لا إلى الغايمة والهدف ، وأنها كشاكيل تتجمع فيها أمور من قبيل قال وما قال وعقب وذيّل وبسط وأضاف ، هي كشاكيل تكتظ بالنوادر والحكايات الطريفة وتمتلئ بالشروح التي ترتجل في حلقات التعليم الشفوى ؛ فاصحابها لم يتوصلوا حتى إلى استقراء متن الألفية ، ولم يستخرجوا منه المبادئ، ولم يصوغوا على أساسه القواعد والقوانين والنواميس .

وأنها مجموعة من التخريجات والتعليلات التى لا تتأتى على بال أحد والتى لم تخطر على خاطر صباحب الألفية نفسه ، ولكن أصحابها ينطلقون من قاعدة معينة من قواعد أسلافهم أو من بيت من أبيات الألفية ، ثم يفكرون بما يمكن أن يدخلوا تحته من قضايا لغوية ، فيفرضون المشكلات بطريقة تداعى الأفكار ، ويوردون الحُجَجَ (١٠).

<sup>(</sup>۱۰) د . ريمون طحان : فنون النقعيد وعلوم الألسنية ، ص ٤٩ ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ١٩٨٣م .

مما يدلك على أن هذه المنظومة النحوية لم يتسر النحو بل أحوجت الدارس والمتعلم إلى جهد أكبر في استيعاب البيت المنظوم أولاً وحل عُقده ورموزه وإدراك الصعب من اللغة فيه أضف إلى ذلك استيعاب الشرح الذي كُتب عليه وتحليل الشواهد وبذلك تكون المنظومة قد فقدت مزيتها في الاختصار فعادت الشروح إلى ما دُوّن في كتب النحو القديمة وأضيف إليها التبسيط وفك ألغاز البيت المنظوم .

فانظر إلى الأشموني أحد شراح ألفية ابن مالك نجده يسلك طرقا متعددة في شرحه الألفية ابن مالك فهو يورد البيت كله مرة ، ثم يعلق عليه وقد يورد البيت ثم كلمة كلمة ثم يشرحه كذلك كلمة كلمة وقد يبدأ الباب النحوى بمقدمة من عنده وأحياناً يذكر أكثر من بيت ثم يشرع في شرحها وأحياناً يعرب أبيات الألفية وهكذا. فالأشموني في شرح الألفية معنى بتحليل البيت ومقابلة كلام الناظم في التسهيل والكافية وغيرهما بكلامه من الألفية ثم لازمته التتبيهات يضع فيها ما يريد التعليق عليه من مخالفة الناظم أو شرح كلمة لَغوية . فهو مثلاً يبدأ باب (الكلام وما يتألف منه) هكذا الأصل : "هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتألف الكلام منه اختصره للوضوح (كلامنا) أيها النحاة (لفظ) أي صوت مشتمل على بعض الحروف تحقيقاً كزيد أو تقديراً كالضمير المستتر (مفيد) فائدة يحسن السكوت عليها (كاستقم) فإنه لفظ مفيد بالوضع ، مخرج باللفظ غيره من الدوال مهما ينطبق عليه في اللغة كالم كالخط والرمز والإشارة وبالمفيد المفرد نحو زيد والمركب الإضافي نحو غلام زيد

والمركب الإسنادى المعلوم مدلوله ضرورة كالنار حارة وغير المستقل كجملة الشرط نحو إن قام زيد وغير المقصود كالصادر من الساهى والنائم.

# (تنبیهات):

الأول: اللفظ مصدر أربد به اسم المفعول أى الملفوظ به كالخلق بمعنى المخلوق.

الثانى: يجوز فى قوله: (كاستقم) أن يكون تمثيلاً وهو الظاهر فإنه اختصر فى شرح الكافية على ذلك فى حد الكلام ولم يذكر التركيب والقصد نظراً لأن الإفادة تستلز مهما، لكنه فى التسهيل صرح بهما وزاد فقال: الكلام ما تضمن من الكلم إسناداً مفيداً مقصوداً لذاته فزاد لذاته قال: لإخراج نحو: قام أبوه من قولك: جاءنى الذى قام أبوه وهذا الصنيع أولى لأن الحدود لا تتم بدلالة الالتزام ومن ثم جعل الشارح قوله (كاستقم) تتميماً للحد.

التالث : إنما بدأ بتعريف الكلام لأنه المقصود بالذات إذ به يقع التقاهم .

الرابع: إنما قال (وما يتألف) منه ولم يقل وما يتركب لأنه التأليف كما قيل أخص إذ هو تركيب وزيادة (١١).

<sup>(</sup>۱۱) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، ج١، ص٠٢.

الاستعمال اللغوى وأى عناء فى هذا فلأشمونى يقول تعليقاً على قول ابن مالك :

### ٨٨٥ \_ وأيها مصحوب أل بعد صفة

### ينزم بالرفع لدى ذى المعرفة

"يجوز في ضبط هذا البيت أن يكون (مصحوب) منصوباً فأيها مبتدأ ويلزم خبره، (ومصحوب) مفعول مقدم بيلزم (وصفة) نصب على الحال من (مصحوب أل) وبالرفع في موضع الحال من مصحوب ال (بعد) في موضع الحال مبنى على الضم لحذف المضاف إليه وهو ضمير يعود إلى أي والتقدير (وأيها يلزم) ، (مصحوب أل) حال كونه صفة لها مرفوعة واقعة بعدها ويجوز أن يكون مصحوب محذوف أي يلزمها ويجوز أن يكون (صفة) هو الخبر والمراد إذا توديت أي فهي نكرة مقصودة مبنية على الضم وتلزمها (ها) التبيه مفتوحة وقد تضم لتكون عوضاً عما فاتها من الإضافة وتؤنث لتأنيث صفتها نحو ياأيها الإنسان ، يا أيتها النفس ، ويلزم تابعها الرفع "(۱۲) . هذا النص آثرنا أن ننقله لنبين طريقة الأشموني في شرح بيت بدا له أن تركيبه غريب .

### محور التصنيف ،

منهج نَظُم القواعد واختصارها على طريقتها فى الاختصار والشمول هو منهج ذو أبعاد تعليمية معيارية ذات اتجاه يعد مزيجاً للاتجاهات النحوية التى ظهرت فى البيئات العلمية العربية ومحور

<sup>(</sup>۱۲)شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، ج٢ ، ص١٥٠ .

منظومة ابن مالك هو المعمولات مما أتاح له مجالاً للتشقيق والتفريع في الأبواب النحوية وفقاً لوظائف هذه المعمولات مما لم يترك مجالاً لدراسة المركبات والأساليب إلا في إطار عرض الوظائف النحوية للمعمولات فمنها المفرد وشبه الجملة والجملة عرضت في إطار أبواب تتعلق بالخبر أو الحال أو النعت على سبيل المثال .

وهذه النظرة القائمة على محور المعمولات كانت نظرة تعليمية مناسبة للفكر لما فيها من ترابط بين المسائل في الأبواب وذلك يساعد المتعلم على الترتيب الذهني وعلى التذكر أيضاً. وظل نحو الألفية يبدأ بالجزئيات أملاً في الوصول إلى الكليات ، وظلت المركبات محصورة في الجملة الاسمية والجملة الفعلية وشبه الجملة، وظل تعليم النحو في إطار تبويبه بعيداً عن الأساليب الإنشائية والأساليب الخبرية بأنواعها ، وظل نحو الألفية مقيداً ببيان الوظائف النحوية للمفردات وعلاماتها المعروفة بعلامات الإعراب فعقد باباً للمبتدأ ، وثانياً للخبر ، وثالثاً للفاعل ، ورابعاً لنائب الفاعل ...إلخ . ذكر (المقرى) : "أن ابن مالك "كان أكثر ما يستشهد بالقرآن فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث، وإن لم يكن فيه عدل إلى أشعار العرب" (١٢٦). ومعنى ذلك أن الأصول التي يقوم عليها منهج ابن مالك هي : الاستشهاد بالقرآن الكريم ، ثم الاستشهاد بالحديث الشريف، ثم الاستشهاد بأشعار العرب. وابن

<sup>(</sup>۱۲) المقرى ، بعج الطيب ، ح٢ ، ص ٢٢ ،

مالك ممن نادوا بالاستشهاد بالحديث الشريف لكن طاقة النظم لم تُمكنه من عرض أفكاره الخاصة بل كان يعمد إلى عرض ما يتعلقُ بآراء الكوفيين أو البصريين أو البغداديين دون أن يضع لنفسه رأياً خاصاً ودون أن يبدى وجهة نظره في الاستشهاد بلغة الحديث الشريف. فهذه المنظومة حققت مطلبين متعارضين وهما: الاختصار في عرض القواعد والشواهد والأمثلة ، وكذا شمول المنظومة لأبواب النحو والصرف بالرغم من أن ابن مالك قدم هذه الوسيلة التعليمية الجديدة هو وابن معط على أنها ثورة في التصنيف تختلف عما سيقها من مؤلفات النحو ومطولاته مما دعا ابن مالك لأن ينقد ابن الحاجب وكذا الزمخشري فيصفهما بالضعف بالرغم من أن الزمخشرى ـ وحسب زعمه في كتابه (المفصل) ـ لم يترك مسألة واحدة من مسائل كتاب سيبويه وقضايا إلا وضمتها كتابه ولذا جاء (المفصل) جامعاً وشاملاً لكنه يختلف في التصنيف عن كتاب سيبويه من حيث تقسيمه (للمفصل) إلى أجزاء وفقاً الأقسام الكلام العربى . وابن الحاجب تأثر بالزمخشرى غير أنه فصنل مباحث الصرف في مؤلف مستقل هو (الشافية) بينما امتزجت أبواب النحو بأبواب الصرف عند الزمخشري لكنه كان مزجا متناسباً متوازناً . وابن مالك جمع مباحث النحو ومباحث الصرف في منظومة واحدة وإن تداخلت بعض مسائل الصرف: كالتعدّى ، واللزوم في باب الفاعل ، وكذا أبنية المصادر ، والمشتقات في باب ما ينوب عن الفعل في العمل أي بعد باب الإضافة .

وقد وظف ابن مالك الأمثلة المتعددة في شغل مساحة البيت المنظوم بل شغل مساحتي بيتين بقوله:

"(وهل) حرف استفهام لطلب التصديق ، و (فتى) مبتدأ وسوغ الابتداء به تقدم الاستفهام عليه ، و (فيكم) خبر المبتدأ ، و (فما) الفاء الابتداء به تقدم الاستفهام عليه ، و (فيكم) خبر المبتدأ ، و (فما) الفاء عاطفة ، وما نافية ، و (خل) بكسر الخاء مبتدأ ، و (لنا) خبره ، و (ورجل) مبتدأ ، و (من الكرام) نعته ، و (عندنا) خبر المبتدأ ."

وقد أشار في هذا البيت إلى أنه يسوغ الابتداء بالنكرة أيضاً ، إذا تقدم عليها استفهام ، نحو : "هل فتى فيكم" أو يتقدم عليها نفى ، نحو : "ما خل لنا" أو أن توصف ، نحو : "رجل من الكرام عندنا" . وقال ابن مالك :

المحرور بعده ، و(في الخير خير وعمل بر يزين ولليقس ما لم يقل المجرور بعده ، و(في الخير) متعلق به ، و(خير) خبر المبتدأ ، المجرور بعده ، و(في الخير) متعلق به ، و(خير) خبر المبتدأ ، و(عمل) مبتدأ ، و(بر) بكسر الباء مضاف إليه وجملة (يزين) بفتح الياء من الفعل والفاعل خبر المبتدأ ، و(ليقس) فعل مضارع مبني المفعول مجزوم بلام الأمر وحقها الكسر إذا خلت عن العطف بالواو والفاء وثم ومعه يجوز تسكينها كما هنا ، و(ما) موصول اسم في موضع رفع بالنيابة عن الفاعل ليقس ، و(لم) حرف نفي وجزم ، و(يقل) فعل مضارع مبني للمفعول ونائب الفاعل مستنر فيه وهو مرفوعة صلة ما الأصل مبتدأ وأشار هنا إلى أمرين من الأمور التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة ، وهما : أن تكون عاملة ،

نحو: "رغبة فى الخير خير" والقتصر ابن مالك على هذه المواضع . و(ليقس): أى على ما قيل ، ما لم يقل : أى من بقية أنواع المسوغات .

وقد أوجز في هذه الجملة الأخيرة ما يكفى لحشو عشرة أبيات أو أكثر وهو ما لم يفعل في مواضع كثيرة من النظم وقد أوصل الشراح عدد المسوغات إلى ثلاثين مسوغاً.

فأول كتاب شامل فى النحو هو كتاب سيبويه المتوفى سنة (١٨٠هـ)، ويجئ بعده من حيث الشمول كتاب "المفصل" للزمخشرى المتوفى سنة (٥٣٨ هـ) وبين عصرى هذين المؤلفين أكثر من ثلاثة قرون ونصف قرن ظهرت فيها بعد الكتب النحوية وتلاهما أيضاً العديد من المؤلفات النحوية وكانت المنظومة من بينها فتأثرت بما سبقها وأثرت فيما تلاها .

ومنهج المنظومة النحوية وليد اعتبارات متعددة منها طبيعة العلم المنظوم وهو علم النحو والعلماء الذين سبقوا الناظم والمرحلة التى نُظمت فيها القواعد من عمر التأليف النحوى وتأثر المنظومة بمناهج سابقة في التصنيف وتأثيرها فيما تلاها من أعمال نحوية جمع سيبويه في كتابه حصاد أشياخ عصره في علم النحو ، وأرسى كتاب سيبويه أموراً صارت مسلمات أو شبه مسلمات وكان لها أثرها البارز في النظرة للنحو العربي حتى اليوم . وتتلخص هذه الأمور في التقسيم الثلاثي لأجزاء الكلم ، والإعراب ، والعوامل ، والعلل . فأقسام الكلم : اسم وفعل وحرف ، والأسماء والأفعال منها ما هو معرب وما هو مبنى ، والأصل في الأسماء الإعراب ،

والأصل في الأفعال البناء ، أما الحرف فلا يزول عنه البناء ، والعوامل منها ما يرفع أو ينصب أو يخفض الأسماء ، وما ينصب أو يجزم الأفعال ، والعوامل إما أسماء وإما أفعال وإما حروف ، وقد تكون العوامل معنوية : كالابتداء وتجريد المضارع من عوامل النصب وعوامل الجزم ، واحتل الإعراب والبناء المرتبة الأولى في مفهوم علم النحو وسمى "علم الإعراب" بمعنى تغيير أواخر الكلم لتغيير العوامل الداخلة عليها .

ومن مؤلفات ابن معط منظومته "الدّرة الألفية في علم العربية"، وقد انتهى منها عام (٩٥٥ هـ) بدمشق كما يقول حاجى خليفة (١٤). أو بالقاهرة كما يقول آخرون (١٥) وقد ظف رت هذه الألفية بشراح كثيرين في الشرق والغرب، وعلى الرغم من ظهور ألفية ابن مالك بجانبها طوال القرنين السابع والشامن للهجرة لكن نالت ألفية ابن مالك شهرة واسعة النطاق. وأهم الفروق بينهما تُظهر بعض الحقائق في كل منهما:

من ناحية الوزن : نـرى أن ألفية ابن معطم مزيج من الرجز والسريع ، قال ابن معطم :

لا سيما مشطور بحر الرجز إذا بنى على ازدواج موجز

أو ما يضاهيه من السريع مزوج المشطور كالتصريع ، وألفية ابن مالك من بحر واحد من كامل الرجز أو مشطوره . ولا شك أن الأبيات التي ليست من بحر واحد تضطرب فيها الأنغام الموسيقية

<sup>(</sup>١٤) حاجي خليفة ، كشف الظنوں ، ١ نهر ١٥٥ .

<sup>(</sup>١٥) باقوت الحموى ، معجم الأدباء ، ج٢١ ، ص٣٦ ، مطبعة الحلبي ، ١٩٣٨ .

وتكون ثقيلة على السمع يصبعب حفظها ولا ينقاد وزنها في نسق واحد عكس الأبيات التي من بحر واحد .

ومن هنا كانت ألفية ابن مالك ألصق بالنفس ، وأسهل فى الحفظ من ألفية ابن معط . وابن معط نراه فى ألفيته يبتعد عن الإيجاز الذى هو من طبيعة المتون وبخاصة المتون النظمية فيطنب فى ألفيته ، ويستقصى أكثر المسائل فى حين أن ابن مالك يجعل الإيجاز طابعاً لألفيته فابن معط مثلاً حينما أراد أن يمثل الكلام أتى بمثالين فقال :

اللفظ إن يقد هو الكلام نحو مضى القوم وهم كرام أوجزهما ابن مالك في مثال واحد تدل عليه كلمة واحدة وهي كلمة "استقم" من قوله: كلامنا لفظ مفيد "كاستقم".

وتنظيم الأبواب وتقسيمها: طريقة ابن معط في ألفيت أنه كان يجمع الأبواب المتناسبة في باب واحد ولذا جعلت ألفيته في واحد وثلاثين باباً.

وابن مالك كان أدق من ابن معط فى ترتيب الأبواب وتقسيمها ، وتنظيمها فجعل كل باب وحدة مستقلة تتميز عن غيرها ولذا فقد كانت ألفيته فى ثمانين بابأ أو عنوانا ، حتى لا تختلط القواعد بعضها ببعض ، وحتى تتضح مسائل كل باب على حدة ، وهذا أدعى إلى الضبط والإتقان وأسهل فى الحفظ والإلمام . وألفية ابن مالك حظيت بدراسات كثيرة فى جميع العصور والأزمنة إلى يومنا هذا على حين ظلت ألفية ابن معط حبيسة فى مخبئها على الرغم

من بعض الشروح التى كانت عليها ولم يُتح لها الخلود كما أتبح لألفية ابن مالك .

وعلى الرغم من هذا كله فإن لابن معط سبق الفضل حيث استطاع أن ينظم القواعد النحوية في ألف بيت أو تزيد وهو وإن لم تصل ألفيته إلى الدرجة التي وصلت إليها ألفية ابن مالك من حيث الضبط والتنظيم والدقة والترتيب فقد عبّد الطريق لغيره ، ووضع اللبنة الأولى في البناء لكل ألفية ظهرت من بعده (١٦) . اتبع ابن مالك في المنظومة النسق الذي اتبعه في كتاب (التسهيل) مع تعديل يسير يتلخص في أنه أخر في الألفية الحديث عن الأفعال الجامدة وما يعمل من الأسماء عمل الأفعال ، وجعلها بين المجرورات والتوابع . وإن النظرة القائمة على المحاور في التصنيف كانت نظرة تعليمية مناسبة للفكر لما فيها من ترابط بين المسائل في الأيواب وذلك يساعد المتعلم على الترتيب الذهني وعلى التذكر أيضاً ، وقد شاع من الأنماط النحوية في التأليف ما قام على محور المعمو لات وبخاصة بعد ابن مالك .

والمنظومة النحوية تعدُّ حلقة من حلقات النحو العربى ومرحلة من مراحل التأليف فيه أثرت فيما تلاها من مؤلفات. فبعد عصر السيوطى ظهرت كتب متنوعة فى النحو كان أغلبها شروحاً أو حواشى أو تعليقات على ما سبقها من مؤلفات. وهناك طائفة أخرى

<sup>(</sup>١٦) دكتور عبد العال سالم مكرم ، المدرسة الفحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثمام ممن الهجرة ، ص ١٧٨ ــ ١٧٩، دار الشرق القماهرة ، ط ١ ، ١٩٨٠م .

من الكتب التي ألفت على نسق متدرج قريب المنال لسد حاجة تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية . وأغلب هذه الكتب سار في ترتيب المسائل النحوية مبتدئاً بالكلام عن الاسم فالفعل فالحرف وما يتدرج تحت كل منها من أقسام ، ثم الكلام عن بعض النواحي الصرفية كالتصغير والنسب والإعلال والإبدال .

وهذه هي المادة العلمية التي تضمنتها الكتب النحوية في مراحلها المختلفة سارت متدرجة في نحوها واكتمالها ، وسلك العلماء في ترتيبها طرقاً مختلفة ولكنها ترمي إلى غاية واحدة هي البحث في الكلمة وأحوالها وأوضاعها وضبط آخرها ، وفي العوامل التي ينشأ عنها ذلك ، وفي صوغ الكلمات واشتقاقها أو في الجملة وأنواعها ، والحقيقة أن المختصرات على عمومها لا تُعنى بنظام الجملة في العربية لكننا نجد علاجاً لذلك عند ابن هشام وابن عصفور من النحاة المتأخرين .

وابن مالك في منظومته لا يُمزجُ أبواب النحو بابواب الصرف مزجاً تاماً بل بقدر ما تحتاج أبواب النحو إلى خصائص صرفية كما في باب (الفاعل) والمشتقات التي تعمل عمل الفعل لكنه في الثلث الأخير من منظومته ينصرف إلى أبواب الصرف وإن لم تفي هذه المساحة بدراسة الصرف فيعدل عن ذلك إلى تأليف لاميته المشهورة (بلامية الأفعال) بالرغم من أن المرحلة التي ألف فيها ابن مالك منظومته كانت قد سبقتها مراحل تفصل كتب الصرف عن النحو أي منذ أن ألف أبو عثمان المازني كتابه (التصريف) الذي شرحه تلميذه ابن جني (ت ٢٩٦هـ) كذلك صنف ابل الحاجب

شافيته في التصريف وبعد ابن مالك ألف ابن عصفور الأشبيلي كتابه (الممتع في التصريف).

وذكر ابن عصفور في مقدمته لكتابه:

".... إن النحويين قد هابوا علم التصريف لغموضه ، وتركوا التأليف فيه والتصنيف إلا القليل منهم (١٧) . وهو يشير إلى شرف علم التصريف : لاحتياج جميع المشتغلين باللغة العربية من نحوى ولغوى إليه ايما حاجة ، لأنه ميزان العربية ، ألا ترى أنه قد يؤخذ جزء كبير من اللغة بالقياش ولا يُوصَلُ إلى ذلك إلا من طريق التصريف ، نحو قولهم : كل اسم في أوله ميم زائدة مما يعمل به وينقل فهو مكسور الأول نحو : مطرقة ، ومروحة إلا ما استثنى من ذلك . فهذا لا يعرفه إلا من يعلم أن الميم زائدة ، ولا يعلم ذلك الا من جهة التصريف .

والحقيقة أن دراسات التصريف المستقلة قد بدأت بواكيرها منذ بدء التأليف في علم النحو فابن كيسان (ت ١٢٥هـ) روى أنه ألف كتاباً مستقلاً في التصريف لكنه لم يصل إلينا لكن في ذلك إشارة إلى الاستقلال المبكر لعلم التصريف والنحو لا يغنى عن مسائل التصريف التي هي ضرورية في الأحكام الإعرابية خصوصاً في تعدى الأفعال ولزومها وعمل المشتقات عمل الفعل ففي قولنا: (محمد قارئ كتاباً) فصيغة اسم الفاعل (قارئ) هي التي عملت النصيب في (كتاباً) وفي قول الله تعالى (وكلبهم باسط ذراعيه

<sup>(</sup>۱۷) ابن عصفور ، الممتع في التصريب ، ج۱ ، ص ۸۲۷ ، والنـص ص ۲۲ ، تحقيق د/ فخر الدين قباوة ، ط۲ ، بيروت ۱۹۷۸م .

بالوصيد) (۱۸) ذراعيه: مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى حذفت منه النون للإضافة وقد أعاننا على ذلك معرفتنا لصيغة اسم الفاعل (باسط) وأنها تعمل عمل الفعل (ببسط) والفعل متعدى ، وفى كتاب سيبويه لم يستقل التصريف عن النحو وهذا هو ما حدث فى كتاب (المفصل) للزمخشرى الذى يعرض للنسب والتصغير ضمن الجزء الخاص بدراسة الأسماء وتأثر ابن مالك فى منظومته بكل هؤلاء لا ننكره بالرغم من وصف ابن مالك للزمخشرى بأنه نحوى ضعيف فابن مالك خلص منظومته من الحدود والتعريفات ففى باب (المبتدأ) يقول: (مبتدأ زيد وعاذر خبر) ثم يبين التركيب الجامع لهما فيقول (فى قولنا زيد عاذر من اعتذر) وسيبويه يمثل للاسم تمثيل مباشر فيقول: (الاسم رجل وفرس) (۱۹) لكن الذى دعى ابن مالك إلى ذلك هو قصور طاقة النظم.

أورد ابن جنى تعريفاً للنحو فى كتابه (الخصائص) إذ يقول:
"النحو هو انتحاء سمت كلام العرب فى تصرفه من إعراب وغيره:
كالتثنية ، والجمع ، والتحقير ، والتكسير ، والإضافة والنسب ،
والتركيب ، وغير ذلك ، ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية
بأهلها فى الفصاحة فينطق بها وإن لم يكن منهم ، وإن أشذ بعضهم

<sup>(</sup>۱۸) سورة الكهف ۱۸.

<sup>(</sup>۱۹) انظر سیبویه الکتاب ، ج۱ ، ص۹ ، ط عبد السلام هاروں ، القاهرة ۱۹۲۱ ــ ۱۹۷۷م .

رد به إليها ، وهو في الأصل مصدر شائع ، أي نحوت نحواً ، كقوله : قصدت قصداً ثم خص به انتجاء هذا القبيل مكن العلم (٢٠٠) .

فالنحو عند ابن جنى على هذا المفهوم هو محاكاة العرب فى طريقة كالمهم تجنباً للحن ، وتمكيناً للمستعرب فى أن يكون كالعربى فى فصاحته وسلامة لغته عند الكلام .

فالعلم الذي يضع القواعد التي تحقق هذين الغرضين هو علم النحو.

واختلاف هذه التعاريف يرجع إلى تحديد دائرة القواعد النحوية. فمن الباحثين من يرى أن تشتمل هذه القواعد على أساليب اللغة من جميع نواحيها ، ومنهم من يقصرها على ضبط أواخر الكلمات ومعرفة بنيتها واشتقاقها وتصرفها .

ولعل منشأ هذا الخلاف في تحديد دائرة النحو راجع إلى صلة هذا العلم بالفروع الثقافية العربية الأخرى . فإن علم النحو هو فرع من علوم العربية وقد كانت هذه العلوم في أول الأمر تشمل النحو واللغة والأدب ثم اتسع نطاقها فشملت الأخبار والسير ، ثم ازدادت فروعها فأصبحت اثنى عشر علماً هي :

اللغة ، الصرف ، الاشتقاق ، النحو ، المعانى ، البيان ، الخط ، العروض ، القافية ، قرض الشعر ، إنشاء الخطب ، الرسائل والتاريخ . وكان البحث في النحو في الأدوار الأولى للثقافة العربية ممتزجاً باللغة والأدب وعلم القراءات .

<sup>(</sup>۲۰) ابن جنى ، الخصائص ، ج۱ ، ص ۳٤ ، تحقيق محمد على النجار ، دار الكتب المصرية ، ١٩٥٦ ـ ١٩٥٦م .

ثم اقتضت طبيعة التدرج والتعمق في البحث أن يستقل النحو عن فروع العربية الأخرى ، وأن ينفرد به بعض العلماء ، وأن تظهر فيه مؤلفات مستقلة . ولا شك أن علم النحو إنما هو طائفة من خصائص اللغة العربية ، وليست الناحية الإعرابية والصرفية هي كل خصائص اللغة ولكنها ناحية لها أهميتها في اللغة العربية ، ولعلها الناحية التي كان تسرب اللحن منها إلى الأذهان داعياً لوضع قواعد لاجتناب هذا اللحن .

لقد اتجه النحويون في مصنفاتهم إلى مسائل النحو لمعرفة أحكام التراكيب وبنية المفردات ، ولكنهم لم يقفوا في اتجاههم التعليمي عند ذلك بل امتدت مصنفاتهم إلى تناول القصائل النحوية والصرفية فأفردوا لكل منها مسائل مفرقة في كتب النحو العامة فيصعب على المتعلم تتبعها وجمعها ، فجاءت لهم مصنفات بعضها خاص بالحروف ، وبعضها تناول الأفعال ، وبعضها عالج التثنية والجمع، وبعضها تجرد للمصادر ، وبعضها عرض للممنوع من الصرف ، وبعضها تناول المذكر والمؤنث ، وبعضها اختص بالمقصور والممدود . فمن الذين أفردوا كتباً للحروف (٢١) : المبرد ، وابو عمرو الشيباني ، والرماني ، والهروي ، والرازي .

<sup>(</sup>٢١) النديم ، الفهرست ، ص٦٥ - ٥٧ وما بعدهما ، المكتبة التجارية بالقاهرة ١٣٤٨هـ - ١٩٢٨م .

ومن الذين أفردوا كتباً للأفعال (٢٢): أبو عبيدة ، وقطرب ، والأصمعى والفراء ، وابن السكيت ، والأحول ، وأبو زيد ، والتوزى ، والزجاج ، وابن دريد .

ومن الذين أفردوا كتباً في التثنية والجميع (٢٣): الجرمسي، والأخفش الصبغير.

ومن الذين أفردوا كتباً في المصددر (٢٤): الأصمعي، والكسائي، والفراء ، ونفطويه ، والنضر بن شميل ، وأبو زيد ، وإبراهيم بن أبي محمد اليزيدي .

ومن الذين أفردوا كتباً في المقصور والممدود (٢٥): أبو محمد اليزيد ، والفراء ، وأبو جعفر الطبرى ، وأبو بكر بن شقير ، وأبو الحسن بن كيسان ، وأبو بكر بن محمد بن عثمان الجعد ، وأبو الطيب الوشاء ، وابن درستويه ، وابن التسترى ، وأبو الحسين عبدالله الخزاز ، وابن خالويه ، وأبو الجود العجلاني ، والمبرد ، وأبو بكر الأنبارى .

<sup>(</sup>۲۲) المصدر السابق بالترتيب، ص ۲۲، ۷۳، ۹۱.

<sup>(</sup>۲٤) المصدر السابق بالترتيب، ص ٦٠، ٦٠، ٧٣، ٩٠، ٧٥، ٦٠، ٥٦.

ومن الذين أفردوا كتباً في المذكر والمؤنث (٢٦): الفراء، والمبرد، وابن الخزاز، وابن كيسان، وأبو بكر محمد بن عثمان الجعد، وإبن الأنباري، وأبو جعفر الطبري، وابن درستويه، وابن خالویه ، وابن جنی ، وأبو الجود العجلانی ، وابن التسـتری ، وأبو الطيب الوشاء ، والأصمعي ، وأبو القاسم بن سلام ، وابن السكيت ، وأبو حاتم سهل بن محمد السجستاني . ي

انفرد الناظم بكتابه في التصريف (لامية الأفعال) لكنه صنفها عندما أحس بقصور طاقة النظم عن استيعاب مسائل التصريف ودقائقه غير أن هذه الكتب المتخصصة أدت إلى كثرة التشقيق والتفريع ومن ذلك كتاب (شذا العرف في فن الصرف) (للشيخ أحمد الحملاوى) الذي قسم الأفعال فيه وفق أزمنتها وكان منها المضارع الذي شقِه إلى : مضارع دال على الحال ، وأخر دال على الاستقبال ولكى يميزهما عن بعضهما جعل للفعل المضارع الدال على الحال أدوات تعينه للحال عند اتصالها به هي (لام الابتداء) و (لا ، وما) النافيتان ، نحو "إنى ليحزنني أن تذهبوا به"(٢٧) . "لا يجب الله الجهر بالسوء من القول"(٢٨). "وما تدرى نفس ماذا

<sup>(</sup>۲۱) المصدر السابق بالترتيب، ص ۷٤، ٥٠، ٩٠، ٨٩، ٩٠، ٨١، ٥٠، ٨١ . 78 . 79 . 78 . 71 . 97 . 129 . 97 . 90 . 97 .

<sup>(</sup>۲۷) يوسف ۱۳ . (۲۸) النساء ۱٤۸ .

تكسب غدا "(٢٩) . فحُرْنُ يعقوب ـ في الآية الأولى سيقع بعد ذهاب أبنائه بيوسف ولم يكن ذلك قد وقع وقت الكلام . وفي الآية الثانية دلالة على المستقبل فالله لا يحب الجهر بالسوء دائماً ، أي في الحاضر والمستقبل . وفي الآية الثالثة دلالة أيضاً على المستقبل لأن الغيب مسطور في الحاضر والمستقبل بالإضافة إلى قوله تعالى : (غداً) . ولعل رغبة المؤلف في التشقيق هي التي دفعته إلى ذلك وربما لم تسعفه الشواهد وربما وقع في تتاقض حين أورد قوله تعالى (وأن تصوموا خير لكم) (٢٠) . حين جعل (أن) من الأدوات التي تحيل الفعل للاستقبال وقد أوردها في قوله (وإني ليحزنني أن تذهبوا به) (١٦) . فالمصدر (أن تذهبوا) هو فاعل الفعل (يحزنني) وهو مرتبط بزمنه فالذهاب مرتبط بالحزن ، والحقيقة أن حروف المضارعة (أنيت) تكفي لدلالة الفعل على الزمن الحال دون الحاجة إلى لام الابتداء .

# الاتجاه التعليمي والتصنيف النحوي ،

اتجه النحو هذه الوجهة فى التصنيف بسبب النهج التعليمى الذى كان سائداً إذ لم تكن هناك فى البيئات العربية مدارس نظامية متخصصة وإنما اعتمدت على النحوى نفسه فى كل شئ أو على الشيخ الذى يجلس بين تلامذته وظل هذا الأمر سائداً إلى عهد قريب

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۹)</sup> لقمان ۳۶ و الشيخ أحمد الحملاوى: شذا العرف في فن الصرف ، ص۲۰ ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ط۲۱ ، القاهرة ، ۱۹۷۹م .

البقرة البقرة ١٨٤.

<sup>(</sup>۲۱) سورهٔ يوسف ۱۳.

وكان الناظم من هؤلاء الشيوخ الذين تُعقدُ لهم حلقات الدرس في المسجد فيلقى على تلامذته دروسه .

وقد كان كثير من النحويين معلمين مؤدبين كما كان يَرجعُ عِلْيَةُ القوم إلى كبار النحويين في اختيار المعلمين لأبنائهم وامتحانهم أيضاً فبعض الأكابر من السراة يطلبون من المبرد أن يختار معلماً لأبنائهم فيختار لهم تلميذه الزجاج (٢٦) ويطلب عبيد الله بن سليمان بن وهب وزير المعتضد من المبرد مؤدباً لابنه القاسم فيدله على الزجاج ومكانه (٢٣). ويطلب الخليفة الوائق من المازني أن يمتحن المعلمين الذين يختلفون إلى أو لاده ليُبتقي منهم من فيه نفع لهم (٤٦).

ومن النحوييس المعلميس المؤدبيس أبو محمد اليزيدى (ت ٢٠٢هـ) فكان مؤدباً لولد يزيد بن منصور ، ثم اتصل بالرشيد فجعله مؤدب المأمون ، وكان اليزيدى يُعلَّمُ بحذاء دار أبى عمرو بن العلاء ، وكان أيام الرشيد مع الكسائى ببغداد فى مسجد واحد يقرئان الناس (٢٥) .

وعلى ابن المبارك الأحمر (ت ٢٠٦ أو ٢٠٠هـ) كان مؤدباً للأمين (٢٠١ ، والفراء (ت ٢٠٠هـ) قد وكُلّه المأمون ليلقن ابنيـه

<sup>(</sup>٣٢) كمال الدين الأنبارى ، نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، ص ٢٤٥ ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، ١٩٦٧ م .

<sup>(</sup>٢٢) المصدر السابق ، ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>۲۱) الزبيدى : طبقات النحويين واللغويين ، ص٩٢ ، تحقيق محمد أبو الفضل ايراهيم ، دار المعارف ، مصر ١٣٩٢هـ ـ ١٩٧٣م .

<sup>(</sup>۲۰) كمال الدين الأنبارى ، نزهة الألباء ، ص ٨١ .

<sup>(</sup>۲۱) المصدر السابق ، ص۹۷ .

النحو (۲۷) ، وأبو يوسف يعقوب بن السكيت (ت ٢٤٣هـ) كان يؤدب مع أبيه بمدينة السلام في درب القنطرة صبيان العامة حتى احتاج إلى الكسب فجعل يتعلم النحو ، وظل يختلف إلى أهل القنطرة حتى اختلف إلى ابنى هارون وكانا يكتبان لمحمد بن طاهر ، واحتاج ابن طاهر إلى رجل يعلم ولده وجعل ولده في حجر إبراهيم ، وقطع ليعقوب بن السكيت خمسمائة درهم ثم جعلها ألفا ، وخرج يعقوب إلى (سر من رأى) أيام المتوكل فصيره عبد الله بن يحيى ابن خاقان عند المتوكل فضغ إليه ولده (وأسنى) له الرزق (٢٨) . والزجاج وجهه المبرد إلى بعض الأكابر من السراة ليعلم أو لادهم ، ثم صار مؤدباً للقاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب وزير المعتضد . وغير هؤلاء كثير \_ إن النحويين كان منهم بل من مشاهيرهم من تصدوا للعملية التعليمية للصغار والكبار .

### النحو في الأندلس،

فظهر فى الأندلس علماء أجلاء ضارعوا علماء المشرق وعنوا أكثر ما عنوا بالعلوم الشرعية ، وبالعلوم اللغوية وبالنحو والقراءات . وقد نزح كثير منهم إلى المشرق وقاموا بالتدريس فى مساجده ومدارسه .

والاضطلاع بتدريس النحو وعلوم اللغة الأخرى في المغرب والمشرق .

<sup>(</sup>۲۷) المصدر السابق، ص۱۰۳

<sup>(</sup>٢٨) المصدر السابق ، ص ١٧٩

فى أيام الرشيد، يتربع الخليل بن أحمد الفراهيدى على كرسى العلم والمعرفة العربية بوجه عام ومنها النحو بالطبع، ويجسئ سيبويه فيأخذ عن الخليل ويضع للناس كتابه الشهير الذى صار إماماً لكل ما كتب (٢٩).

هكذا كانت هناك حلقات تعليمية يتصدرها أشياخ كل علم من العلوم (كحماد بن سلمة) و (الخليل بن أحمد) و (سيبويه) بالبصرة ، و (الفراء) بالكوفة ، و كان عماد هذه الحلقات الإملاء من الشيخ على تلاميذه والقراءة من أحد تلاميذه عليه ، فهذا حماد بن سلمة (ت 17 هـ) يملى الحديث وقصته مع سيبويه معروفة (17 ، والفراء (17 هـ) يملى كتابه معانى القرآن على سلمة وأبى نصر الوراقين ولما حبسا ما كتباه عن الناس ليتكسبا خرج الفراء إلى المسجد وأملاه من جديد (17 ، والأثرم (17 ) ، والبو بكر الأنبارى (17 ) ، وأبو الحسن اللحياني يملى النوادر (17 ) ، وأبو بكر الأنبارى (17 ) همرو الزاهد (17 ) يملى كتبه المصنفة ومجالسه من حفظه 18 ، وأبو عمرو الزاهد (17 ) يملى من حفظه ثلاثمائة ألف ورقة لغة (18 ) .

<sup>(</sup>۲۹) ابن خلدون ، المقدمة (مقدمة ابن خلدون) ، ص۵۶۰ ، ۵۶۷ ، بیروت ، دار إحیاء النراث العربی ، ۱۹۷۸ م .

<sup>(</sup>۱۰) كمال الدين الأنبارى ، نزهة الألباء ، ص ٤١ .

<sup>(11)</sup> المصدر السابق ، ص١٠٣٠ .

<sup>(17)</sup> المصدر السابق، ص١٦٠.

<sup>(</sup>٤٢) المصدر السابق ، ص١٧٦ ـ ١٧٧ .

<sup>(</sup>المصدر السابق، ص٥٦٥.

<sup>(10)</sup> المصدر السابق، ص ٣٧٦.

ويقرأ كتاب سيبويه على الأخفش أبو عمر الجرمي (٢٦) ، وأبو عثمان المازني (٤٦) ، والكسائي (٤٨) ، وأبو حاتم السجستاني (٤٩) ، والرياشي (٥٠) .

ومنذ نشأة دراسة اللغة في الأندلس إلى نهاية القرن الثالث تقريباً تتضح ظاهرتان جديرتان بالتسجيل:

أو لاهما: إنه مع كثرة هؤلاء العلماء في اللغة والنحو. لم يرد عنهم مؤلفات فيهما في اللغة والنحو غير ما ورد عن عبد الملك بن حبيب من أن له كتاباً في (إعراب القرآن) وما ورد من عبارات عامة عن بعضهم من أن له تأليفاً في النحو دون تحديد \_ كما ذكر الزبيدي عن أبي بكر بن خاطب المكفوف \_ ما نسب لأبي الحسن مفرج بن مالك من علماء هذا القرن أنه شرح كتاب الكسائي ، وكل هذا يؤكد أنهم كانوا معلمين لا علماء .

والظاهرة الثانية: أنهم حتى نهاية القرن الثالث لم يرد عنهم ما يشير إلى أنهم عرفوا كتاب سيبويه أو تدارسوه بينهم مع أنه قد عُرف في المشرق منذ وقت طويل في تلك الفترة التي عُرف فيها كتاب الكسائي ، إذ شاءوا لأنفسهمك أن يقتصروا على الأسهل والأخف ، فنقلوا كتاب الكسائي في أو اخر القرن الثاني ، ثم عكفوا

<sup>(</sup>٤٦) المصدر السابق ، ص١٣٣٠ .

<sup>(</sup>٤٧) المصدر السابق ، ص١٣٣٠.

<sup>(</sup>١٦٤)المصدر السابق، ص١٣٤٠.

<sup>(</sup>٤٩) المصدر السابق، ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٥٠)المصدر السابق ، ص ١٩٩٠.

عليه بعد ذلك قرناً من الزمان . أما في القرن الرابع فقد اتخذت دراسة النحو واللغة طابعاً علمياً جاداً ، وتحول التعليم إلى علم ، واستبدل النقل بالتأليف ، وظهر التخصيص في دراسة اللغة والنحو بدل الجمع من كل فن بطرف ولهذا سببان :

الأول: رحلة كبار علماء المشرق إلى الأندلس ، وقيامهم بالتعليم والتأليف وعلى رأس هؤلاء أبو على القالى الذى مكث فى الأندلس من سنة ٣٣٠ هـ إلى سنة ٣٥٦ هـ ، وهى مدة تقرب من ثلاثين عاماً ، قام خلالها بالتثقيف والتأليف ، ومن كتبه "الأمالى والبارع فى اللغة والمقصور والممدود وكتابه فعلت وأفعلت". وأما الأمر الثانى فهو نقل كتاب سيبويه إلى الأندلس ، وتداوله بين العلماء والعكوف على تفهمه ودراسته ، فتحول الدارسون من النظر فى النحو بطريقة سطحية إلى النظر العميق الجاد .

وعلى كل حال فقد تهيأت للأندلسيين منذ القرن الرابع أدوات الإنتاج العلمى الصحيح: من مرور فترة كافية للنضج اللغوى، والتفاعل مع غيرهم من علماء المشرق، والاطلاع على أهم كنوزهم في دراسات النحو واللغة. فبدأ منذ ذلك الوقت اتجاه جديد في دراسة اللغة عندهم والتأليف فيها.

وإذا كانت مؤلفاتهم منذ القرن الرابع تبدو فيها الجدية والعمق ، فإن جهدهم فيها - بصورة عامة - لم يخرج عن كونه مجهوداً دراسياً أكثر منه إبداعاً علمياً .

والاجتهاد هو في : إعمال الذهن أو توليد الفكرة أو مناقشة رأى أو توجيه مثال (١٥) .

أما في مجال التأليف فالأندلسيون وإن لم ياتوا بقواعد نحوية جديدة ، فقد اختطوا لأنفسهم طريقة تقوم أساساً على شرح مؤلفات علماء المشرق تارة ، والاستدراك على ما فاتهم تارة أخرى ، ولعل هذا المنهج في التأليف قد ظهر أكثر ما ظهر عند الأندلسيين في هذه المرحلة حتى غدا من سماتهم المُمنيزَة عن الاتجاهات النحوية التي سبقتهم في الظهور ، فلم يسيروا في درب الاتجاه البصري أو الكوفى ، ولم يحاولوا التوفيق بينهما \_ كما فعل نحاة بغداد \_ بل عملوا على إظهار أصالة الشخصية الأندلسية في هذا المجال، وكان هذا تمهيداً لظهور ما عرف فيما بعد بين علماء اللغة (بالاتجاه النحوى الأندلسي) . وقد نشأ هذا عن أن ابن حزم قد أعطى الضوء الأخضر لكل من ابي حيان الأندلسي وابن خلدون للتنبه إلى ميدان علم اللغة المقارن الذي سبقوا به اللغويين الأوروبيين بحوالي مائتي عام أى قبل تنبه (دانتي) إلى مجال المقارنة اللغوية بين فصائل اللغة اللاتينية كما يرجع إليه الفضل أيضا إلى فتحه الباب لابن مضاء القرطبي قاضي القضاة في ذلك الوقت لأن يهاجم نحو المشرق في كتابه (الرد على النحاة) ، لكن ابن مالك وابن معط وغيرهم كثيرون ممن رحلوا إلىي المشرق لـم ينفصلـوا عن النحـو العربى بأصوله وقواعده وشواهده وتقسيماته ذلك أنهم عاشوا

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۱)</sup> د/ محمد عيد ، أضول النحو العربى فى نظر النحاة ورأى ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث ، ص٣٢ ـ ٣٤ ، عالم الكتب ، القاهرة ١٩٨٩م .

ودرسوا درسوا في مصر والشام . خصوصاً في مساجدها التي هي رمز للتراث الإسلامي وجامعة لعلوم الإسلام وطلبة العلم من المشرق والمغرب ، ولكن المنظومة النحوية لا تخلو من أن تكون ثورة في التصنيف النحوي كما كانت تجربة ابن مُضاء شورة على أصول النحو وأسسه والفارق أن ثورة ابن مضاء على النحو انبعثت من المغرب لكن تجربة ابن معط وابن مالك صنفت في المشرق على أرضه وبين علمائه وأبنائه .

لقد اتسم التصنيف في النحو بطابعين رئيسين:

الطابع الأول: طابع تعليمي وهو الغالب، والغرض منه عرض مسائل النحو وقضاياه حتى يتسنى للدارسين الوقوف عليها أملاً في استيعابها ومراعاتها عندما ينطقون أو يكتبون، ولا نريد بالطابع التعليمي كتب النحو الخاصة بتعليم المبتدئين وإنما نُعني به ما صنف لبيان الضوابط التي تميز الصواب من الخطأ في التركيب وبنية المفردات وما صنف في تطبيق هذه الضوابط على النصوص سواء أكانت مفصلة للشادين أم مطولة للمتخصصين فالغرض منها مختصرة أو مطولة تعليم النحو وإن اختلفت المستويات التعليمية.

ولم تبرأ المصنفات ذات الطابع التعليمي من آثار الطابع النظرى الفلسفى بل طعمت حواشيها ببعض تلك الآثار بدء بكتاب سيبويه وظلت بصماتها على صفحات بعض المصنفين وصولاً إلى المنظومة النحوية التى حققت مطلبين هما: الاختصار في الحجم وشمول أبواب النحو وقضاياه ومسائله بل شققت هذه الأبواب وفرعتها وربما تعارض المطلبان . يقول سيبويه (ت ١٨٠هـ) في

أول كتابه "هذا باب مجارى أواخر الكلم من العربية ، وهي تجرى على ثمانية مجار . على النصب والجر والرفع والجزم والفتح والضم والكسر والوقف ... وإنما ذكرت لك ثمانية مجار الأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لما يُحدث فيه العامل ، وليس شيئ منها إلا وهو يزول عنه ، وبين ما يبنى عليه الحرف بناء الا يزول عنه لغير شئ أحدث ذلك فيه من العوامل التي لكل عامل منها ضرب من اللفظ الحرفى ، وذلك الحرف ، حرف الإعراب "(٢٥).

فى هذا النص يضع سيبويه نظرية العامل كاملة ، وهى تقوم على سؤال كبير هو ما علة حركات الإعراب ؛ وهذا التساؤل هو الذى وجه التفكير النحوى إلى الواجهة التي وجدناه عليها ، وهو تساؤل يبدو طبيعياً لأن بداية الخطأ فى الكلام اتصلت بظاهرة الإعراب ، ولذلك هيمن التعليل لهذه الحركات الإعرابية ومحاولة وضع قوانين للالتزام بها على التفكير النحوى العربي ، وهى غاية تطبيقية تعليمية . ولكن هذا التفكير اتخذ بعد ذلك على يد الخليل صورة النظرية العلمية المختلطة بنماذج تطبيقية وتوجيهات تعليمية . ولعل ذلك ما دعا الزجاجي (ت ٣٣٧هـ) إلى تقسيم علل النحو بما لها من صلة بأصوله إلى ثلاثة أضرب : هى العلل التعليمية ، والعلل الجداية النظرية .

فأما التعليمية فهى التى يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب "لأنسا لم نسمع نحن ولا غيرنا كل كلامها منها لفظاً وإنما سمعنا بعضاً

<sup>(</sup>۵۲) سيبويه ، الكتاب ، ج ١ ، ص ١٣ .

فقسنا عليه نظيره"(٥٠) ، لما سمع قام زيد وركب زيد فهو راكب عرفنا اسم الفاعل فقلنا ذهب فهو ذاهب وأكل فهو آكل . ثم يقول قمن هذا النوع من العلل قولنا إن زيداً قائم فإن قيل بما نصبت زيداً؟ قلنا (بإن) لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر لأنا كذلك علمناه ونعلمه .

وكذلك قام زيد ، فإن قيل لما رفعتم زيداً قلنا لأنه فاعل اشتغل فعله به فرفعه . وهذا وما أشبهه من نوع التعليم ، وبه ضبط كلام العرب<sup>(10)</sup> .

ما العلة القياسية فيحددها الزجاجي بقوله: "فإن يقال لمن قال نصبت زيداً (بإن) في قوله: إن زيداً قائم، لم وجَبَ أن تتصب (إن) الاسم فالجواب في ذلك أن يقول لأنها وأخواتها ضارعت الفعل المتعدى إلى مفعول فحملت عليه فأعملت إعماله لما ضارعته، (٥٥).

أما العلة الجداية فهى كل ما يتصل فى مثل باب إن من حيث شبهها بالأفعال فى العمل (٥٦).

و لاشك أن الهدف التعليمي أو العلل التعليمية كما قال الزجاجي، كانت السبب المباشر للقول بالعمل تفسيراً لحركة الإعراب ، وربما

<sup>(&</sup>lt;sup>°۲)</sup> الزجاجى - الإيضاح فى علل النحو ، ص ٦٤ ، دار العروبة ، تحقيق مازن المبارك ، ١٩٥٢ .

<sup>(</sup>٥٤) المصدر السابق، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٥٥) المصدر السابق ، ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٥٦) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

ليسهل تعلمها والالتزام بها في الكلام . ومن ثم رأوا كما قال سيبويه أن حركات الإعراب ما هي إلا أثر لمؤثر لابد أن يكون قد أحدثها ، ومعنى هذا أنهم تصوروا أن الإعراب طارئ يحدث نتيجة لوجود عامل .

ونحاة الأنداس اتجهوا إلى وضع أعمال علمية تشبه تلك التى وضعها بعض المشارقة ، ومن أولئك (خصيب الكلبى) الذى كان له كتاب مصنف فى اللغة يشبه (الغريب) المصنف لأبى عبيد القاسم ابن سلام . كما اتجه بعضهم الآخر إلى جلب كتب المشارقة إلى الأنداس ، ومن أولئك منذر بن سعيد القاضى المعروف بالبلوطى .

وكان أحمد بن يوسف بن حجاج بن عمير بن حبيب بن عمير من أعلم الناس بالنحو ، وأحفظهم لمسائله وكان كتاب سيبويه بين يديه لا ينى عن مطالعته في حال فراغه وشغله ، وصحته وسقمه .

## المنظومة النحوية هدف للتيسير ،

المنظومة النحوية شكل من أشكال تيسير علم النحو التى مر بها منذ بدء التأليف فيه . فقد لجأ النحاة إلى تيسير علم النحو بتصنيف المختصرات التى تخلو من كل حشو كما تعددت عندهم محاور التصنيف فكان المحور هو العامل تارة والمعمولات تارة أخرى كما كانت أقسام الكلام وفقاً لوظائفها النحوية محوراً للتصنيف النحوى . كما تدرج النحاة في مؤلفاتهم من الأعقد إلى الأبسط وصنع ذلك ابن جنى وابن مالك وابن هشام تيسيراً على الدارسين وقام علماء النحو بشرح مؤلفاتهم تبسيطاً لتلاميذتهم كما شرحوا مصنفات غيرهم

وعلقوا عليها وكان نشوء الشعر التعليمي مدعاة لنظم قواعد النصو لسرعة حفظها وتقبل الدارسين لها . وبعد مرحلة المنظومات ونشوء المدارس النظامية والمعاهد التعليمية اتجه علماء النحو إلى طرق تربوية أخرى منها: توزيع الأبواب على سنيي الدراسة ، والتخفف من أصول النحو وفلسفته والتخفف من الحشو ومراعاة سن الدارس وملائمة المادة المدروسة لعمر الدارس وعقليته وليس من شك في أن المنظومة النحوية عمل تربوى بكل المقاييس النها هدفت إلى توصيل النحو العربي بقواعده وشواهده وأمثلته إلى الدارسين بايسر سبيل محبب إلى نفسه (الدارس) وهو أسلوب الشعر وإن كلف ذلك الناظم عناء شديدا وتطلب منه دراية واسعة بعلوم العربية . وبالرغم من أن الدراسات النحوية واللغوية قد شهدت بعد سيبويه عقولا علمية فذة لا تقل عنه قدرة على الإبداع إلا أنهم عكفوا على كتابة شرحاً وتعليقاً واختصاراً وأصبح كثيرٌ من أعمالهم يتصل بالتحليل الجزئي دون الأصول النظرية فتحولت دراسة اللغة من منهج علمي يقوم على التحليل والاستنباط إلى دراسة هنذه المسائل الجزئية في ذاتها فتضخمت المؤلفات النحوية واتسعت وظهرت المنظومات موجزة ـ كما في ألفية ابن مالك ـ ولكنها فشلت في تحقيق هذا الهدف لأنها جاءت في لغة مُعمّاة ، واحتاجت المتون إلى شروح ، والشروح إلى حواش وتعليقات .

وإذا نظرنا إلى الإطار العام تبينًا أن سيبويه بدأ بالمركبات لينتهى إلى اصغر وحدة لغوية ، وإن بدا في الشكل أنه بدأ بالكلمة فقد كانت هذه البداية لابد منها فهي مدخل إلى دراسة المركب ولذا لم يقف طويلاً عندها بل عرض لما لابد منه قبل دراسة المركبات والجمل التي شغلت الجزء الأعظم من كتابه ، كما نتبين أن سيبويه تناول درس اللغة في المستوى التركيبي ، والمستوى الصرفى ، والمستوى الصوفى المستوى المستوى المستويات المستوى المستويات المستويات السابقة .

أما إذا عدنا للبناء الداخلى للكتاب فإننا نجد سيبويه قد قسم كتابه أبواباً وهو لا يريد بالباب ما يدل على الوظيفة النحوية كباب الفاعل وباب المفعول به ، وباب النعت وباب التوكيد وباب التمييز كصنيع المتأخرين من النحويين في مصنفاتهم ولكنه عقد باباً لكل مسألة من مسائل النحو والصرف من غير تفرقة بين المسائل الرئيسية والمسائل المتفرعة عنها(٥٠).

وظاهرة تصنيف المختصرات في النحو لم تتأخر كثيراً عن كتاب سيبويه إن لم تكن مصاحبة له ، (فالمقدمة في النحو) المنسوبة لخلف الأحمر الكوفي (ت ١٨٠هـ) ، وكتاب (الجمل في النحو) المنسوب أخيراً إلى الخليل بن أحمد (ت ١٧٥هـ) ، يشيران إلى هذه المصاحبة ، ومنها : (الجمل في النحو) للخليل ابن أحمد (ت ١٧٥هـ) ، ومقدمة خلف الأحمر البصري ١٨٠هـ تلميذ سيبويه ، ومختصر في النحو لأبي محمد اليزيدي البصري (ت ٢٠٢هـ) ، ومختصر نحو المتعلمين للجرمي البصري (ت ٢٠٢هـ) ومختصرين سعدان الكوفي الضرير ٢٣١هـ ، ومختصر في النحو

<sup>(</sup>۵۷) سيبويه: الكتاب، ص۳: ٥.

للكسائي (ت ١٨٩هـ) ، ومختصر في النحو لابن قادم (ت ٢٥١هـ) ، والمدخل في النحو والمبرد (ت ٥٥٥هـ) والمختصر لهشام الضرير (ت ۲۹۰هـ) ، ومختصر في النحو لثعلب (ت ۲۹۱هـ) ، ومختصر في النحو لابن كيسان (ت ٢٩٩هـ) ، ومختصر في النحو لأبي موسى سليمان الحامض (ت ٣٠٥هـ) ، ومختصر في النحو لأبى عبد الله محمد بن العباس بن أبي محمد اليزيدي (ت ١٠هـ) ، ومختصر في النحو للزجاج (ت ٣١٠هـ) ، ومختصر في النحو لأبي بكر عبد الله بن محمد بن قشير النحوى (ت ١٥هـ) ، والموجز الصنغير لابن السراج الكوفي (ت ٢١٦هــ) والموجز إلى بكر محمد بن أحمد بن منضور الخياط (ت ٣٢٠هـ) ، ومختصر في النحو الأبي الطيب الوشاء (ت ٥٣٢هـ) ، والموجز في النحو لأبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن موسى الكرماني (ت ٣٢٩هـ) ، والتفاحة في النحو الأبي جعفر النحاس (ت ٣٣٨هـ) ، والإيجاز في النحو للرماني (ت ٣٨٤هـ) ، والعوامل المائة للجرجاني (ت ٧١٤٨١) ومقدمة في النحو لعلى بن فضال بن على المجاشعي (ت ٤٧٩هـ) والأنموذج للزمخشري (ت ٥٣٨هـ).

وتجمع هذه المختصرات سمة عامة مشتركة هيى أن جهد المؤلف لا يقتصر على هذا المختصر وإنما صنعه خصيصاً بهدف التيسيرات على تلامذته وغالباً ما يكون له مؤلفات أخرى تعد من المطولات ويغلب على تصنيف المختصر سهولة لغته وتخففه من الشواهد والحشو والبعد عن التفريعات وأصول النحو .

فمن قبيل التيسير على الناشئة والمتعلمين لم يشأ ابن جنى (٥٩) في كتابه (اللمع) أن يعرض لباب التتازع والاشتغال ولا للمنصوب على التحذير والإغراء ، ولا سيما على الاختصاص ولا للمنصوب على التحذير والإغراء ، ولا سيما الأفعال ، ولا لمواقع حذف المبتدأ وجوباً وحدف الخبر وجوباً ولا حذف عامل المفعول المطلق ، كما لم يشأ أن يعرض لبناء المشتقالت وعملها ، أما عمل المصدر فقد عرج عليه في باب الحروف الموصولة (٩٥) . كما أنه لم يشر إلى علامات أصلية للإعراب وعلامات فرعية ، ولا للإعراب المقدر . وتلك ميزة تجلت فيها قدرة ابن معطى على النظم في عنوانات الفيته التي صدرت بها الأبواب ، حيث صدر كل باب بلفظ ، وصاغ رؤوس هذه الأبواب ، خيث صدر كل باب بلفظ ، وصاغ رؤوس

بالله ربى فى الأمور أعتصم ألقول فى حد الكلام والكلم والكلم وقال فى حد الكلام والكلم وقال فى باب المبنى للمجهول (ما لم يسم فاعله):

ألفوا فيما لم يُسمَ فاعله قد يَحذف الفاعل لفظا جاهله وقال في صدارة المعرب والمبنى:

الفوا في الإعراب والبناء الأصل في الإعراب للأسماء وفي إعراب جمع المذكر:

القول في جمع المذكر العلم والوصف والواحد فيه قد سلم

<sup>(</sup>مم) ابن جنى ، كتاب اللمع فى العربية ، ص ٢٧٠ : ٢٧١ ، تحقيق د/ حسين شرف ، القاهرة ، ١٩٧٨ م .

<sup>(&</sup>lt;sup>69)</sup> ثلاث رسائل لابن جنب ، ص ۲۷۰ : ۲۷۱ ، نشرها وجیه فارس الکیلانی ، مطبعهٔ لنن مصر .

ويقول:

القول فيما لم يُصرف منه فعلُ التعجب قد أبنتَ عنه ويقول:

القول في المدة للإنكارِ وقفاً وما يحكى في الاستخبارِ ويقول:

القول في مفسر الأعداد أولها مرتبة الأعداد

ويقول :

القول في التصريف وهو يشتمل على زيادة وحذف وبدل ويقول :

القول في الإدغام باختصار وبعده ضرائر الأشعار وعمل ابن معطر هذا يشابه تقسيم ابن مالك في ألفيته لأبواب وفصول.

وقدرة ابن معطى على توضيح الموضوع الذى يتحدث عنه بأقصر الطرق وأسهل تعبير حتى يَسُهَل حفظها . فقد حصر مثلاً أوزان الخماسى في بيت واحد ، ومثّل بكلمات دون الأوزان وذلك لسهولة حفظ الكلمات . أما الأوزان فحروفها واحدة والفرق بينها بالشكل مما يؤدى إلى صعوبة الحفظ فقال :

وللخماسى جاء قرطعب له سفرجل جحمرش قذ عمله وكذلك الحال مع أوزان الرباعى فياتى بأمثلة محددة واضحة سهلة الحفظ فيقول:

وللرباعى قمطر سنهب وزبرج ودرهم وجخدب

وعندما أراد ابن معطى الحديث عن النكرة وتوضيح خصائصها ومميزاتها بالأمثلة فقال:

وكل ما يقبل رب أو أل أو كم مضاف عليه تدخل أو من للاستغراق أو كلا له فإنه منكر مثله رب غلام قد ملكت أو كم وكل عبد ماله من درهم أما ابن مالك فيبدأ تعريفه للنكرة بقوله:

الفكرة .
 العديد موقع ما قد ذكرا المؤثرا المؤثرا المؤثرا المؤثرا المؤثرا المؤثرا المؤثرا المؤثرة المعطى كان أكثر توفيقاً في شمول المتعريف وتحديد مفهوم الفكرة .

وتعرض ابن معطى لموضوعات لم يتطرق لها ابن مالك فى الفيته ، كما الفيته ، فقد تطرق لقواعد الإملاء وأغفلها ابن مالك فى الفيته ، كما تعرض فى باب الإدغام وفى آخر الفيته إلى إدغام الحروف المتقاربة المخارج ، بينما أغفل هذا ابن مالك وتحدث عن إدغام الحروف المتماثلة فقط . أضف ذلك إلى باب الضرائر الشعرية والذى فرقه ابن مالك فوزعه على أبواب النحو فى الألفية كلها غير أن ابن مالك استدرك ما فاته فى النظم الصرفى فألف (لامية الأفعال) .

وعاب ابن خلدون من يعكف على كتب المتأخرين العارية عن الشواهد من كلام العرب وأشعارهم لأنهم يحسبون أنهم قد حصلوا على رتبة في اللسان العربي وهم أبعد الناس عنه (٦٠٠). كما نعى

<sup>(</sup>٦٠) مقدمة ابن خلدون ، ص٥٩٥ ، المطبعة الأزهرية ، ١٩٣٠م .

على النحويين من أهل المغرب وإفريقية لعدولهم عن البحث فى الشواهد والتراكيب العربية وبذلك أصبحت كُتُبُهم كأنها من جملة قوانين المنطق العقلية أو الجدل وبعدت عن تحقيق غايتها (١١) . وعالجت المنظومة النحوية هذا النقص بأن دمجت الشواهد القرآنية والشعرية مع القواعد في النظم .

ولِتجنب الحشو نجد عند ابن جنى فى (اللمع) ، والمُجاشعى فى (المقدمة فى النحو) . عدم التعرض لبابى الاشتغال والتنازع ، كما نجد ابن جنى فى كتاب اللمع لا يعرض للاستغاثة ولا الاختصاص والتحذير والإغراء ولا لأسماء الأفعال ، ولا لأبنية الأسماء ، ولا لأبنية المشتقات والمصادر ، ولا لأبنية الأفعال وباقى بحوث المصرف ما عدا النسب والتصغير ، وقد حذا حَذوه فى ذلك المجاشعى وشاركهما ابن هشام فى (شذور الذهب) وزاد عليهما بأنه لم يعرض لبابى التصغير والنسب والإمالة ونونى التوكيد وألف القطع والوصل .

وفى مقابل ذلك أحس بعض النحويين بحاجة المتعلمين إلى مسائل معينة فلم تخل منها كتبهم حتى المختصرات فأفردوا لها أبواباً كالاستفهام ، وألفات القطع والوصل ، ومذ ومنذ ، وحتى ، والمنادى وملحقاته والعدد ، وكم ، ورباً ، وما لا ينصرف ،

<sup>(</sup>٦١) المصدر السابق، ص٥٩٤.

والقسم، ونونى التوكيد، والإمالة (١٢) ، بل كان بعضهم حريصاً على تناول ما يتصل بالهجاء والخط (١٣) . وعلى سبيل المثال نجد ابن جنى يعقد باباً للاستفهام كل أداة منها ويذكر أمثلة والإجابة عليها بطريقة تعليمية خالصة (١٤) .

كما عقد ابن جنى باباً لألفات القطع وألفات الوصل ( $^{(17)}$ ) مقتفياً في ذلك أثر سيبويه ( $^{(17)}$ ) ، والمبرد ( $^{(17)}$ ) ، والزجاجى ( $^{(17)}$ ) ، وتبعه في ذلك المجاشعي ( $^{(17)}$ ) والزمخشرى . ونص الزمخشرى على أن إثبات همزة الوصل في الدرج لحن فاحش فقال : "وإثبات شي من هذه الهمزات في الدرج خروج عن كلم العرب ولحن فاحش فلا تقل

<sup>(</sup>۱۲) انظر: المفصل للزمخشرى ، والتسهيل لابن مالك ، والجمل للزجاجى ، والمقرب لابن عصفور ، والفصول الخمسون لابن معطى ، والمقدمة فى النحو للمجاشعى ، واللمع لابن جنى .

<sup>(&</sup>lt;sup>1۲)</sup> انظر: المقدمة في النحو للمجاشعي ، والفصول الخمسون البن معطي ، والجمل للزجاجي .

<sup>(</sup>٦٤) ابن جني ، اللمع في العربية ، ص١٦٣ - ٢١٩ .

<sup>(</sup>٦٠) المصدر السابق ، ص ٢٠٥ ـ ٣١٣ .

<sup>(</sup>۲۱) سيبويه، الكتاب، ج٢، ص ٢٧١: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٦٢) المبرد ، المقتضسب ، ج ١ ، ص ٢١٨ : ٢١٩ ، تحقيق عبد الخالق عضيمة ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، الطبعة الثانية .

<sup>(</sup>۱۸) الزجاجي ، الجمل في النحو ، ص٢٥٧ ، تحقيق د/على توفيق الحمد ، ط٢ ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ١٩٨٥ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٦٩)</sup> المجاشعي ، المقدمة في النحو ، ص ٧٧ : ٧٣ ، تحقيق د/ حسن شاذلي فر هود ، دار النراث بالقاهرة ١٩٨٠م .

الإسم والإنطلاق والإنسام والإستغفار ومن إبنك ؟ وعن إسمك"(٧٠). وتبعهم في هذا الصنيع ابن عصفور (٧١). ولاشك في أن هذه الأبواب والمسائل كانت تستحق منهم العناية الخاصة لما فيها من دقة ولدورانها في الاستعمال وبجانب ما تقدم نجد بعض النحويين لا يعرض لتفصيسلات وكأنه يكتفى بالأسس العامة مراعاة لمستوى الدارسين وعلى سبيل المثال نجد من النحويين من لم يشر إلى تقسيم علامات الإعراب أي علامات أصليه وعلامات فرعية تنوب عن الاصول وإلى الظاهر والإعراب المقدر ومن هؤلاء ابن جنبي في كتاب (اللمع) فيقول: "والمقصور الإعراب كلمه لا يدخله شئ من إعراب لأن في آخره ألفاً ، والألف لا تكون إلا ساكنة "(٢٢) ولا يذكر الإعراب على الألف. ويقول: "وعلم أن في الأسماء الآحاد سنة أسماء تكون في الرفع بالواو ، وفي النصب ، بالألف ، وفي الجر بالياء ، وهي : أبوك ، وأخوك ، وحموك ، وهنوك ، وفوك ، وذو مال "(٧٢) ولم يشر إلى أنها علامات فرعية نابت عن العلامات الأصلية . ويصنع هذا الصنيع في باب التثنية وباب جمع التذكير وباب جمع التأنيث وقد سبقه إلى هذا أبو جعفر النحاس في (التفاحة) ، والزبيدى في (الواضح) ، وتبعه المجاشعي في (المقدمة)

<sup>(</sup>۲۰) الزمخشرى ، المفصل في علم العربية ، ص٢٥٦ ، دار الجيل بيروت ، لبنان.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷۱)</sup> ابن عصفور ، المقرب ، ج۲ ، ص۳۸ ، تحقیق أحمد عبد الستار الجواری ، وعبدالله الجبوری ، مطبعة العانی ، بغداد ۱۹۷۲م .

<sup>(</sup>۲۲) ابن جنی ، اللمع ، ص ۹۹ .

<sup>(</sup>۷۲) المصدر السابق ، ص ۱۰۱ ـ

وابن معطى فى (الفصول الخمسون) وابن عصفور فى (المقرب) . أما ابن هشام فإننا نجده فى قطر الندى لا يشير إلى علامات اصلية وفرعية ، ولكن عند شرحه للمتن يذكر التفصيلات لعلامات الإعراب الفرعية (٧٤) .

كما يكتفي ابن جنى في باب الحال بالحديث عن الحال المفردة ، ولا يذكر الحال جملة وشبه جملة ، ولا يقسم الحال إلى مؤسسة ومؤكدة ومتداخلة ومقدرة ...إلخ ، ولكنه يتناول العامل في الحال إذا كان متصرفاً أو غير متضرف وما يترتب على ذلك من جواز تقديم الحال على العامل (٧٥) . وعندما يعرض لباب التمييز يكتفى بتعريفه ويبين أن أكثر ما ياتي بعد الأعداد والمقادير ، والمقادير ممسوح ومكيل وموزون ويمثل لكل منها ثم يقول: "من المنصوب على التمييز قولك طبت به نفساً ...." ,اخيراً يقرر أن جميع التمييز من معنى "من "(٧٦) . وعندما يعرض للوصف أي النعب لا يعرض للنعت بالجملة ولا شبه الجملة وما يتعلق بذلك من شروط في المنعوت والجملة ، بل يكتفي بالحديث عن النعت المفرد بما يدل على معنى في الموصوف أو شئ من سببه وبين أن المعرفة تنعت بالمعرفة ، والنكرة تُنعت بالنكرة . وقد سبق الزجاجي ابن جني فسي هذا الصنيع إذ لا يعرض للنعت بالجملة ولا بشبه الجملة ، ولا يعقد

<sup>(&</sup>lt;sup>۷۱)</sup> ابن هشام ، شرح قطر الندى (بهامش حاشية السجاعى على شرح القطر) ، ص ١٨٠ ـ ٢٤ ، المطبعة العثمانية بالقاهرة ١٣٢٢هـ .

<sup>(</sup>٧٥) ابن جني ، اللمع ، ص٥٤١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧٦) المصدر السابق ، ص ١٤٧ .

باباً للحال مستقلاً بل يعرض له في موضعين (٧٧) الأول في باب ما تتعدى إليه الأفعال المتعدية وغير المتعدية ، والثاني في باب أقسام المفعولين وبعده من قبيل المفعول فيه ولم يعرض لمجئ الحال جملة ولا شبه جملة ، وهكذا صنع الزبيدي (٣٧٩هـ) في كتابه "الواضع في علم العربية" (٧٨).

وقد فهم بعض النحويين أن كثرة الشواهد مع إعرابها وتوضيح غريبها تؤدى إلى تدريب الدارسين ومن هؤلاء ابن هشام إذ يقول في مقدمة شرح شذور الذهب: "والتزمت فيه أننى كلما مررت ببيت من شواهد الأصل ذكرت إعرابه ، وكلما أتبت على لفظ مستغرب أردفته بما يزيل استغرابه وكلما انتهيت من مسألة ختمتها بآية تتعلق بها من أى التنزيل ، وأتبعتها بما تحتاج إليه من إعراب وتفسير وتأويل ، وقصدى بذلك تدريب الطالب وتعريفه السلوك إلى أمثال المطالب"(٢٩) ، وهذا ما تُقدمه المنظومة النحوية العربية .

لقد أدرك النحويون دور التدريب والتطبيق وقدموا نماذج محدودة كانت تحتاج إلى تطوير وفهم أعمق لدورها فى اكتساب الحس اللغوى ، ولكن يشفع لهم أنهم أدركوا الجانب الأهم فى مجال التدريب والتطبيق بمفهوم أوسع ، وهذا الجهد هو ما قام به شراح

<sup>(</sup>۷۷) الزجاجي ، الجمل في النحو ، ص٣٦ ـ ٣٥ ، ص٣١٦

<sup>(</sup>۲۸) الزبیدی ، الواضح فی علم العربیة ، ص۲۲ ، ص۵۷ ، تحقیق د/أمین علی السید ، دار المعارف ، ۱۹۷۵ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷۱)</sup> ابن هشام ، شرح شذور الذهب ، ص ۱۱ ، تحقیق محمد محیی الدین ، ط۱۰ ، ۱۹۷۸م .

الألفية وصانعو الحواشي والتقارير وصنعه قبلهم أيضاً ابن مالك نفسه ولكن في أعماله غير المنظومة فقد استوفى شراح الألفية الشروط اللازمة في المُؤلف النحوى من حيث فك عقد نظم البيت وفصل القواعد عن الشواهد والأمثلة إلى جانب إيضاح ما بالشواهد والأمثلة من وجوه الاستشهاد ناهينا ببساطة اللغة التي تعرض لها القاعدة.

ولنحاة الأندلس والمغرب جهود محمودة وآثارلها قيمتها في اللغة ، وتتمثل جهودهم المخمودة هذه في صور شتى منها:

- وضع مختصر الت للمطولات من كتب اللغة والنصو ، كمختصر الزبيدى (٣٧٩هـ) لكتاب العين الذى وضعه الخليل بن أحمد ، وكالمختصر الذى وضعه أبو بكر خطاب القرطبى لكتاب (الزاهر) لابن الأنبارى .

- وتأليف كتب مستقلة في النصو والصرف مثل: كتاب (الواضح في نحو العربية) ، وكتاب (الأبنية) في الصرف للزييدي، وكتاب (الممتع في الصرف) لابن عصفور ، وكتاب (تصاريف الأفعال) لمحمد بن القوطية ووضع شروح لبعض كتب النحو مثل: (شرح الأعلم على كتاب الجمل) للزجاجي ، وشرح ابن معط على ذات الكتاب ، والشرح الذي وضعه كل من الشلوبين وابن عصفور على "المقدمة الجزولية" ، وشرح أبيات سيبويه وبعض دواوين الشعراء ، وجمع شعر شعراء الأندلس أو تصنيف مختارات من أشعارهم .

ووضع تعليقات على كتب السابقين من علماء النحو، كتعليقات الشلوبين على كتاب سيبويه.

- ونظم قواعد النحو فى قصائد وأراجيز طويلة تيسيراً للدراسين على استيعابها وتذكرها عند الاقتضاء لسهولة حفظ الشعر ، ومن ذلك المنظومات النحوية كالفية ابن معط ، وألفية ابن مالك ، وكذلك قصيدته المسماة (بلامية الأفعال) .

والملاحظ على الكتب التعليمية وما يشبهها من المؤلفات النحوية أنها لم تقترب من أصول التفكير النحوى أو النظرية النحوية كما وضعها نحاة البصرة ، وإنما اتجهت إلى التطبيق والتعليم والاختصار في إطار هذه النظرية . والمحاولة الوحيدة التي تتصل بمبدآ التيسير والإصلاح من ناحية ومناقشة الأصول والمبادئ النظرية التي وضعها نحاة البصرة من ناحية أخرى ونقدها وفق أصول نظرية جديدة كانت محاولة ابن مضاء القرطبي (ت ٩٩٦هـ) في كتابه "الرد على النحاة" (٨٠٠) . وقد صدر ابن مالك ألفيته بأنها (فائقة ألفية ابن معطى) وهذا أعتراف بالفضل من ابن مالك بأن ابن مُعطِّ سبقه في النظم على هذا المنوال وعن لسي أن البيئة التي نشأ فيها ابن مالك وهي (جيان) لها أثر في أن ينحو ابن مالك هذا المنحى الجديد فهذا المنحى يعدُّ لوناً من الوان التجديد في التأليف النحوى وبيئة المغرب والأندلس عُرفت بنورتها على المشرق في فقهه ثم نحوه على يد ابن حزم الأندلسي وابن مضاء القرطبي

<sup>(&</sup>lt;sup>۸۰)</sup> دكتور أحمد مختار عمر ، البحث اللغوى عند العرب ، ص ١٢٠ ـ ١٢٣ ، توزيع دار المعارف بمصر ، ١٩٧١م .

وطبيعياً أن يتأثر أبناء البيئة بهذا الاتجاه الوليد خصوصاً في مرحلة تلمذتهم على شيوخهم في تلك البيئة ولما كانت تجربة ابن معط في النظم سابقة على تجربة ابن مالك كان لابد من البحث في نشأة ابن معط وتلمذته وبيئته.

ولد ابن معط بالمغرب سنة (٢٥هـ) سنة أربع وستين وخمسمائة للهجرة ، ولكن يمكن القول أنه قد ولد (بظاهر بجاية) حيث كانت تسكن قبيلته (وبجاية)<sup>(١٨)</sup>: مدينة على ساحل البحر بين إفريقيا والمغرب ، ويدعم هذا الرأى ويقويه أنه قد تتلمذ على العالم الجزولي الذي أقام بمدينة بجاية حيث عمل هناك ، والتف الناس حوله ينهلون من علمه<sup>(٢٨)</sup>.

عاش ابن معطر صباه فى المغرب حيث ولد وتلقى العلم وعاش فى فترة كانت دولة الموحدين تبذل قصارى جهدها فى توحيد دولة المغرب ، وحيث الدعوة الجديدة إلى تجديد المفاهيم الإسلامية ، وإكساب المسلمين روح القوة والمنعة فى الدفاع عن أنفسهم وعن أرضهم ، كى تكون لهم دولة مستقلة ، وازدهرت تلك الفترة بالأدب والفكر والثقافة ، فازدهرت علوم العربية من نحو ولغة وعروض وبيان وتاريخ وسير .

وشهدت دولة الموحدين علماء أفذاذاً ، وعباقرة كباراً في علوم العربية : كالجزولي والسهيلي والشلوبين وابس خروف وابس عصفور وابن مُضاء وابن مالك وغيرهم .

<sup>(</sup>۱۱) باقوتِ الحموى ، معجم البلدان ، ج١ ، ص٤٩٥ ، دار صادر بيروت ١٩٥٥ .

<sup>(</sup>٨٢) ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج٣ ، ص١٥٧ ، ١٣١٠هـ .

وأصبح كل عالم من هؤلاء مدرسة قائمة بذاتها ، فانتشرت المدارس النحوية هنا وهناك . فهذه مدرسة فاس ، وهذه مدرسة طنجة ، وهذه مدرسة أشبيلية وغيرها كثير .

وأصبح الطلاب ينتقلون من مدرسة إلى أخرى ، مستفسرين عن مسائل كثيرة لمعرفة ما يقوله العلماء عنها ، وانتشر علم النحو، وأصبح لازماً لكل شخص . والنحو موضوعاته كثيرة ، وأبوابه متعددة .

نشأت فكرة نظم المسائل اللغوية والنحوية ، فأنشأ العلامة ابن المناصف أرجوزته المسماة (بالمذهبية في الحلي والشيات) حيث نظمها بمراكش سنة (٦٢٠هـ) ثم قام ابن معطم في هذا المجال فنظم ألفيته المعروفة في النحو ، كما نظم في العروض والقراءات .

فى هذا الجو العلمى نشأ ابن معط ، وخطر على فكرة أن يرحل إلى المشرق ، فقد أعجب المغرب العربى بالمشرق العربى إعجاباً حتى أن علماء المغرب قد قلدوا المشارقة فى كل شئ . وجاء إلى دمشق حيث الدولة الأيوبية التى اهتمت بالأدب والأدباء (٨٣).

أما تاريخ وفاًدَتِه على دمشق فلم يُشر ُ إليها أحد ممن أرخ لـه، وأستطيع القول أنه لربما قدم إلى دمشق في حدود سنة ٩٠هـ.

وأخرج لنا هذا العصر علماء كثراً منهم:

ابن بری (۱۹۰ المصری المتوفی سنة (۱۸۰هـ)، عثمان بن عیسی البلیطی المتوفی سنة (۱۹۰هـ)، أبو الیمن الکندی (۱۸۰ عیسی البلیطی المتوفی سنة (۱۹۰هـ)، أبو الیمن الکندی

<sup>(&</sup>lt;sup>۸۳)</sup> أحمد أحمد بدوى ، الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية ، ص١٧٣ ـ . ١٧٤ .

<sup>(</sup>٨٤) السيوطى ، بغية الوعاة ، ج٢ ، ص٣٤ ، السعادة ، ١٣٨٠هـ .

المتوفى سنة ١٦٣هـ، سليمان ابن بنين الرقيقى المتوفى سنة (٦١٤)، وابن الرماح على بن الصمد (٢٠١ المتوفى سنة (٦٦٣هـ)، وابن يعيش المتوفى سنة (٣٤٦هـ)، وعلم الدين السخاوى (٢٠٠) المتوفى سنة (٣٤٦هـ)، وابن الحاجب (٨٠) المتوفى سنة (٢٤٦هـ)، وابن الخاجب (٨٠) المتوفى سنة (٢٤٦هـ)، وابن الخباز (٩٠) المتوفى سنة (٣٦٧هـ)، وبين هؤلاء نشأ ابن معطي وابن الخباز (٩٠) المتوفى سنة (٣٦٧هـ)، وبين هؤلاء نشأ ابن معطي ورحلات العلماء في الغالب تكون لسببين: إما طلباً للرزق وإيجاد لقمة العيش، وإما طلباً للعلم، وكأنى برحلات ابن معطي هنا من النوع الأول.

إذ لو كان طلباً للعلم . فهو متوفر في بلده حيث أتقن علوم عصره حتى وصل إلى رتبة عالية ، فأصبح عالماً مبدعاً . وجو علمي كهذا ، وعالم يحب العلم ويعشقه لا يتركه إلى سواه خاصة وأنه عندما وصل إلى دمشق جلس للتعليم حيث التف حوله الطلاب ينهلون من علمه يدرس لهم الأدب والنحو وعلوم اللغة .

ولم تكن المنظومة النحوية وسيلة ناجعة خصوصاً في علم النحو فالمنظومة لم تثبت كفاءتها بقدر ما أثبتت كفاءة الناظم وقدرته على الأداء وكان لابد للناظم الواحد من التدرج في مصنفاته بحيث يؤلف مصنفاً منظوماً ثم يختصره ثم يَبْسُط النَظم في لغة سهلة واضحة ثم

<sup>(</sup>٥٠) المصدر السابق ، ج١ ، ص٥٧٠ .

<sup>(</sup>٨٦) المصدر السابق ، ج٢ ، ص٩٥٠ .

<sup>(</sup>۸۷) المصدر السابق، ج۲، ص۱۹۲،

<sup>(</sup>۸۸)المصدر السابق ، ج۲ ، ص ۱۳۶ ، ،

<sup>(</sup>۸۹)المصدر السابق، ج۱، ص ۳۰٤.

يشرح المبسوط فيستوفى العناصر اللازمة لقبول مصنفه لدى تلامذته من حيث الإيضاح ووفرة الشواهد والأمثلة .

لقد أراد ابن مالك (۱۰) بعد أن نظم (الكافية) و (الخلاصة) أن يؤلف كتاباً مختصراً يستوفى أصول النحو ، ويستولى على أبوابه وفصوله ، فألف كتابه الموسوم "بتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد" (۱۱) وجعله ثمانين باباً ضمنت مائتين وأحد عشر فصلاً استوعب مسائل النحو والصرف ومخارج الحروف والهجاء ، وجعل ابن مالك رؤوس المسائل الكبرى أبواباً ، وفروعها فصولاً .

وقد بدأ بن مالك كتابه هذا بالحديث عن معنى الكلمة والكلام وإعراب الصحيح والمعتل وإعراب المثنى . والمجموع وكيفية التثنية وجمعى التصحيح ، والمعرفة والنكرة وأنواع المعرفة واستغرق في ذلك أحد عشر باباً . ثم تناول في ثمانية أبواب العمد أي المرفوعات فعرض لما يلى :

المبتدأ والخبر ، والأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر ، وأفعال المقاربة والأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر ، والأفعال الناصبة المبتدأ أو الخبر ، والفاعل ونائب الفاعل .

ثم تناول فى اثنى عشر باباً الفضلات ، وهى المنصوبات فعرض لما يلى :

<sup>(</sup>۹۰)المصدر السابق، ج۱، ص۱۳۰ ـ ۱۳۷.

<sup>(</sup>۱۱) ابن مالك : كتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، حققه وقدم لـ محمد كـامل بركات ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة ، ۱۹۶۸م .

الاشتغال ، تعدى الفعل ولزومه والتنازع والمفعول المطلق ، والمفعول له ، والمفعول فيه ، والمفعول معه ، والمستثنى ، والمفعول معه ، والمستثنى ، والحال، التمييز وما يتصل به . ثم أردف ذلك بسبعة أبواب تناول فيها :

نعم وبئس ، وحبذا ، والتعجب ، وأفعل التفضيل ، وإعمال اسم الفاعل ، وإعمال الصفة المشبهة ، وإعمال المصدر .

ثم تناول في ثلاث أبواب المجرورات فعرض لما يلي :

حروف الجر ، القسم ، الإضافة .

ثم خصص ستة أبواب تناول فيها التوابع من توكيد ، ونعت ، وعطف من من توكيد ، ونعت ،

ثم عقد ستة أبواب تناول فيها النداء ، والاستغاثة ، والندبة ، وترخيم المنادى ، والاختصاص ، والتحذير والإغراء وما يلحق بهما .

ثم عرض أبواباً منها: أبنية الأفعال ومعانيها ، وهمزة الوصل، ومصادر الفعل الثلاثي ، ومصادر الفعل غير الثلاثي وأسماء الأفعال والأصوات ، نوني التوكيد ، ومنع الصرف ، وإعراب الفعل وعوامله ، وعوامل الجزم ، والحكاية ، والإخبار ، والتذكير والتأنيث ، وألفى التأنيث ، والمقصور والممدود ، والتقاء الساكنين، والنسب ، وجمع التكسير ، والتصغير ، والتعريف ، ومخارج الحروف ، والإمالة ، والوقف ، والهجاء .

وقد اشتمل كل باب من هذه الأبواب على ما يلائمه من فصول تناول فيها المصنف مسائل الباب الجزئية . وابن مالك تناول

المرفوعات في إطار العُمد ونص على أن اسم إن ، وخبر كان من العمد الملحقة بالفضلات ، فهما في الأصل أي قبل دخول النواسخ كانا مبتدأ وخبراً مرفوعين .

وقد كان ابن مالك شديد الحرص على عرض أكبر قدر من علمه بالنحو في هذا الكتاب فيذكر في إيجاز بالغ آراء النحويين السابقين دون تعليق عليها أو مناقشتها ولكنه لا يجد متسعاً للأمثلة وذكر الشواهد إلا ما نَدُر .

عرض الدكتور "محمد إبراهيم عباده" للنحو التعليمى فى التراث العربى فى مؤلف خاص ومن بين من عرض لهم ابن مالك لكنه لم يعرض للمنظومة النحوية عرضاً مفصلاً ، واكتفى بعرض تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد للمؤلف ، ويبدو أن ذلك راجع لمنهج المنظومة فى تشقيق الأبواب وتفريعها وفقاً للمعمولات .

ولو كان أسلوب نظم القواعد مجدياً لما لجاً ابن هشام إلى الاختصار خصوصاً أنه في مرحلة متأخرة بعد ابن مالك .

لقد سلك ابن هشام هذا المسلك أيضاً أعنى التدرج فى التاليف فمال إلى تأليف كتاب مختصر أسماه (قطر الندى وبل الصدى) قدمه للمبتدئين حتى إذا استظهره - والاستظهار كان طريقة التعلم المتبعة - قدم لهم شرحاً عمد فيه إلى تفصيل ما أجمل فى كتابه المختصر ثم أعد مؤلفاً آخر موجزاً أيضاً أسماه (شذور الذهب) ثم قدم له شرحاً ، ويعد هذا الكتاب مناسباً لمستوى أعلى من مستوى الكتاب السابق ثم ألف كتابه المشهور "مغنى اللبيب" وهو موسوعة فى تفسير المفردات وذكر أحكامها ، وتفسير الجمل ، وما يتردد

بين المفردات والجمل ، وذكر الأحكام التى يُقبعُ بالمعرب جهلها ، فكل كتاب من هذه الكتب ألفه ابن هشام ليقدمه إلى مستوى من مستويات ، وليس من شك في أن المنظومة النحوية كان هدفها التيسير وإن لم تحقق ذلك لكن هذا الهدف كان يعتمد على الحفظ في الذاكرة فما لم يفهمه المدارس يمكن أن يحفظه أولاً ثم يفهمه في مرحلة تالية أو أن يكون لهذه نوتة جيب أو مفكرة .

## النظم والتيسير ،

كان الشعر ولا يزال ديوان العرب يجمع مفاخرهم وينظم عواطفهم ومشاعرهم، والشعر يتميز على سائر الأجناس الأدبية بموسيقاه، وتلك الموسيقى التى تميز بها هى التى جعلته أنسب القوالب التعبيرية لصب العاطفة الإنسانية فيه، ولإظهارها بما يُشير ويؤثر في النفس، وبما يُشبع ويُمتع الروح وتلك الموسيقى هي التي جعلت الشعر أساس قياداً للحفظ، وأيسر وأشيع في الناس وعلى الزمان، فليس كالشعر ما يظل حتى قديمة الضارب بجذوره في عصور التاريخ محفوظاً على صفحات الصدور تردده الألسنة في شتى المناسبات مادحة أو راثية أو مفتخرة أو واعظة وليس من الناس كبيرهم وصغيرهم، بل متعلمهم وجاهلهم من لم يحفظ من الشعر ما يستدل به على موقف من مواقف الحياة أو يتغنى به في ساعة من الساعات.

والموسيقى التى تضمنها شعرنا العربى غزيرة ومتتوعة (١٠) غير أن المنظومات العلمية ومنها المنظومة النحوية اتخذت من بحرى الرجز والسريع وسيلة لنظم العلوم لما لهما من إمكانات تتسع لنظم العلوم وإن كان السيوطى فى منظومته النحوية المعروفة (بالدرة الفريدة) قد نظم فيها أبياتاً قليلة على بحرى البسيط والهزج خصوصاً عند صياغة أمثلة الممنوع من الصرف والملاحظ على الشعر التعليمي كله أنه كان من العوامل القوية التي حررت الشعر فى القرن الثاني من نظام القصيدة التقليدية وخاصة فى القوافى . وذلك لأن طبيعة الشعر التعليمي وصوعيه لمعارف وعلوم شتى ، الزمت الشعراء بالاتجاه إلى المزدوج وغيره من ضروب النظم ، وإسحق بن حنين له قصيدة تعليمية فى تاريخ الطب (من الطويل) يقول فيها :

أنا ابن الذين استودع الطب فيهم وسمى به طفل وكهل ويافع يبصرنى آرستطاليس بارعاً يقوم منى منطق لا يدافع ويقال ويقلب الألم لنا الضر والإسقام طب مضارع ومازال جالينوس يشفى صدورنا لما اختلفت فيه علينا الطبائع ويحبى بن ماسويه واهرن قبله لهم كتب للناس فيها منافع (٩٣).

<sup>(&</sup>lt;sup>۹۲)</sup> د/ محمود على السمان ، فن الموسيقى فى الشعر العربى ، ج ١ ، ص ٧ ، الشركة المصرية للطباعة والنشر ، ١٩٧٨م .

<sup>(</sup>٩٢) لويس شيخو ، شعراء النصرانية بعد الإسلام ، ص ٢٤٩ ، مطبعة الأباء اليسوعيين ، بيروت ، ١٩٢٦م .

إن الشعر التعليمي كان اتجاهاً جديداً من اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجرى ، دعا إلى وجوده انتشار التعليم وامتزاج الثقافات زدخول علوم ومعارف أجنبية إلى الفكر العربى ، وسواء أكانت نشأته عربية خالصة أم بتأثير هندى أو يوناني ، فهو ليس فنا مؤثراً ولا شعراً خالداً وليس له من الشعر إلا اسمه ، أو كما عبر عنه د/ طه حسين قائلاً: (هو فن ليس له في نفس قيمة أدبية ولا سيما في العصور المتحضرة كعصر العباسيين ، وإنما قيمته في تلك العصور التي لاحظ لها من علم ولا من حضارة ، والتي تنتشر فيها الكتابة ولا يسهل فيها تسجيل العلم وتدوينه ، ففي مثل هذه العصور ينفع الشعر التعليمي ويفيد لأنه أيسر حفظاً من النثر) (١٤٠).

فالوزن والقافية ركنان أساسيان من أركان القصيدة العربية ، أو قاعدتان لا يمكن أن يقوم بناؤها إلا عليهما (٩٥) .

وهما حجر الأساس في موسيقاها الخارجية التي يقيسها العروض وحده (٩٦). والوزن أعظم أركان حد الشعر ، وأولاها به

<sup>(</sup>۹۴) د/ طه حسین ، حدیث الأربعاء ، ج۲ ، ص ۲۲۱ ، دار المعارف مصر ، ۱۹۵۸م .

<sup>(&</sup>lt;sup>۹۰)</sup> يوسف خليفة ، مقدمة ديوان نداء القمم ، ص۱۰ ، دار الكتاب العربي لللطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٥٦م .

<sup>(</sup>۹۶) د/ شوقی ضیف ، الفن ومذاهبه فی الشعرُ العربی ، ص۷۸ ـ ط۳ ، بیروت ، ۱۹۵۹م .

خصوصية وهو مشتمل على القافية وجالب لها ضرورة (٩٧). وللوزن إيقاع يُطرب الفهم لصوابه ، وما يَردُ عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه (٩٨).

إن التزام نقاد العرب القدامى بالوزن والقافية والتمسك بهما ركنين من أركان القصيدة أمر له نظيره فى النقد الأجنبى الحديث . فاللغات الأوربية الحديثة لم تُعدَّ تكتفى بالموسيقى الداخلية للقصيدة إنما تضيف إليها ما تولده القافية ـ على اختلافها ـ من موسيقى (٩٩).

وفى نقدنا الحديث ، يقف طه حسين فى مقدمة النقاد القائلين بضرورة الوزن فى الشعر فى مواطن متعددة من تواليفه . يقول : "الركن الثالث الذى لابد للكلم أن يستوفيه ليكون شعراً هو الوزن "(۱۰۰) ويقول : "وإذن فنحن نستطيع أن نُعرف الشعر آمنين بأنه الكلم المقيد بالوزن والقافية والذى يقصد به الجمال الفنى "(۱۰۰). ويتبنى د/ محمد النويهى آراء (ت . س . اليوت) فى

<sup>(</sup>٩٧) ابن رشيق القيرواني ، العمدة ، ج ١ ، ص ١٣٤ ، تحقيق محيى الدين عبد الحميد ، ط٣ ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، ١٩٦٣ م .

<sup>(</sup>۹۸) ابن طباطبا العلموى ، عيمار الشمعر ، ص١٥ ، تحقيق د/طمه العماجرى ، ود/زغلول سلام ، شركة فن الطباعة ، القاهرة ١٩٥٦ .

<sup>(&</sup>lt;sup>91)</sup> محمد مندور ، الأدب وفنونه ، ص ٣٤ ، معهد الدراسات العربية العالية ، القاهرة ١٩٦٣م .

<sup>(</sup>۱۰۰) د / طـه حسـين وآخـرون ، التوجيـه الأدبـي ، ص١٤٣ ، مطـابـع دار الكــانب العربـي ، القاهرة ١٩٥٤م .

<sup>(</sup>۱۰۱) د / طبه حسین فی الأدب الجاهلی ، ص ۳۱۲، دار المعارف بمصر ، م ۱۹۲۶ . دار المعارف بمصر ، ۱۹۲۶ .

الوزن ، التى تقوم على تأكيد أهمية الوزن وضرورته فى الشعر ، وترفض التحرر منه ، لأن الشاعر الحق لا يسعى إلى التحرر من الوزن ، والوزن ليس شيئاً زائداً يمكن الاستغناء عنه ، وليس مجرد شكل خارجى يُكسب الشعر زينة ورونقا ، بل إنه يختص بالشعر الذى يختص بالعاطفة الإنسانية إذا كانت فى حالة زائدة الشدة ، وهو يتناول أقوى العواطف وأكبرها حدة وأكثرها اهمتزازا ، وهذا ما والاهتزاز هو السمة الأولى للعاطفة والوزن معالى وهذا ما يجعل الدارس يتقبل المعلومات المنظومة وإن صعبت على حين أنه لا يتقبلها مبسوطة ، ولعل هذا هو الوتر الذى عَزف عليه ناظمو العلوم ومن كتبوا فى الشعر التعليمي على مر عصوره .

وكان المعيار الأول للعلم مقدار ما خفظ منه ، وكان العلماء يتباهون بمقدار ما حفظوا ، ويمتدحون إذا أملوا من حوافظهم وتذكر كتب التراجم أن أبا بكر الأنبارى (ت ٣٢٨هـ) كان يحفظ ثلاثة عشر صندوقاً من الكتب كما كان يحفظ مائة وعشرين تفسيراً من تفاسير القرآن بأسانيدها (١٠٠١) . كما تذكر الروايات أن أبا عمر الزاهد أملى من حفظه ثلاثمائة ألف ورقة لمغة "(١٠٠١) ، فطريقة الحفظ هي التي كانت تسود الموقف النعليمي في المراحل المختلفة فعلى المتعلم أن يحفظ ما يلقى إليه ويستظهر ما يملى عليه حتى يصل

<sup>(</sup>١٠٠١) د / محمد النويهي ، قضية الشعر الجديد ، ص ٢٨ ـ ٣٠ ، ص ٣٧ أيضاً ، معهد الدراسات العربية العالية ، القاهرة ، ١٩٦٤م .

<sup>(</sup>۱۰۲) ابن الأنبارى ، نزهة الألباء ، ص ٣٦٧ .

<sup>(</sup>۱۰۶) المصدر السابق ، ص۲۷۸ .

إلى الغاية ثم يستقل عن شيخه وقلما يعترض المتعلم المتلقى على معلمه وإن اعترض فسنده ما يحفظ (١٠٠٠).

واحتاج العلماء بسبب فساد الألسنة إلى تحبيب علم النحو الذى نشأ فى القرن الثانى واستقرت أوضاعه إلى الناشئة ، ولهذا نجد لهم شعراً تعليمياً فى مدحه ، ربما كان هو الأساس فيما بعد لألفية ابن مالك وغيرها من النظم التعليمي فى النحو . ومن ذلك الشعر قول إسحق بن خلف البهرانى .

النحو يبسط من لسان الألكن والمرء تكرمه إذا لم يلحن وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مُقيم الألسن (١٠٦).

وللكسائى قصيدة فى هذا المعنى أيضاً (من البحر المديد) يقول فيها:

إنما النحو قياس يتبع فإذا ما أبصر النحو فتى فاتقاه كل من جالسه وإذا لم يبصر النحو فتى فتراه ينصب الرفع وما يقرأ القرآن لا يعرف ما والذى يعرفه يقرؤه ناظراً فيه وفى إعرابه فهما فيه سواء عندكم

ويسه في كل أمسر ينتفع مر في المنطئق مراً فاتسع من جليس ناطق أو مستمع هاب أن ينطق جيناً فاتقطع كان من خفض ومن نصب رفع حرف الإعراب فيه وصنع فإذا ما شك في حرف رجع فإذا ما عرف اللحن صدع ليست الألسن فينا كالبدع

<sup>(</sup>١٠٠) المصدر السابق، ص١٧٦: ١٧٧.

<sup>(</sup>۱۰۶) المبرد، الكامل، ص ۲۳۹، نشر وليم رايت، ط، ليبزج، ۱۸٦٤م.

## كم وضيع رفع النجو وكم من شريف قد رأيناه وضع (١٠٧).

لم يحاول النحويون العدول عن الطريقة التي تلقوها من سيبويه، فظلت كتب النحو تُعد لتحفظ وتستظهر مع أن الجاحظ (ت ٢٥٥هـ) بين ما لطريقة الحفظ والاستظهار وما عليها ، ونادى بأن يُتبع في التعليم الاستنباط والتفكير مع عدم إهمال الحفظ فقط:

"وكرهت الحكماء والرؤساء وأصحاب الاستنباط والتفكير جودة الحفظ لإمكان الاتكال عليه ، وإغفال العقل من التمييز حتى قالوا : الحفظ عَذْقُ الذهن" (١٠٨) . ولأن مستعمل الجفظ لا يكون إلا مُقلِداً ، والاستنباط هو الذي يفضى بصاحبه إلى برد اليقين ، وعز الثقة .

والقضية الصحيحة والحكم المحدود: أنه متى أدام الحفظ أضر ذلك بالاستباط، ومتى أهمل النظر لم تسرع إليه المعانى، ومتى أهمل الحفظ لم تعلق بقلبه، وقل مكثها في صدرها"(١٠٩).

ولو أن النحوبين أفادوا من دعوة الجاحظ تلك لبدت ملامح التغيير في مصنفاتهم . لكن ميل ابن مالك إلى نهج نظم القواعد بأمثلتها جاء اتباعاً لما ورد عند ابن الحاجب والزمخشرى وسيبويه غير أن الفرق بين كل نحوى وأخر هو اختيار محور للتصنيف يختلف عن المحور الذي اختاره غيره ،

<sup>(</sup>۱۰۷) حافظ البغدادى ، تاريخ بغداد ، ج ۱۱ ، ص ۲۱٪ ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، ۱۹۳۱م . (۱۰۷) الجاحظ "رسائل الجاحظ" ج ۳ ، ص ۲۹ ، اختيار عبدالله حسان ، الخانجى ، مصر ۱۹۷۹م .

<sup>(</sup>۱۰۹)المصدر السابق، ج٣، ص ٢٩.

غير أن هذاك ميزة امتازت بها منظومة ابن معطى وهي إثارة اهتمام الطلاب وجلب انتباههم ، وإثارة روح المنافسة بينهم بإثارة مسائل تحتاج إلى سرعة الخاطر وإلى الفطنة . وكأنه تربوى يغير من أسلوبه بين الفينة والفينة ليحصل على المزيد من اهتمام الطلاب بإثارة مثل هذه المسائل فيقول :

مسألة بها امتحان النشأة أعطى بالمعطى به ألف مائة وكسى المكسور فرداجبة ونقص الموزون ألف حبة

والحقيقة أن استعمال النظم وسيلة للتيسير عند كل من ابن مالك وابن معطم هو طريقة تربوية تشبه الأساليب التربوية الحديثة لأن هذه التجربة نظرت إلى ماسبقها من تجارب في التيسير وهي تأليف المختصرات وتعدد محاور التصنيف والتدرج في التأليف عند المؤلف الواحد كما هو الحال عند ابن جني وابن مالك وابن هشام وكذلك شرح المؤلف لمؤلفاته وشرح مؤلفات غيره وكذا التخفف من قضايا الأصول وكذا التعديل في ترتيب أبواب النحو وفصوله ثم الميل إلى تأليف كتب متخصصة في النحو وحده أو في الصرف وحده أو في الأدوات والحروف أو في ظواهر صرفية أو أخرى نحوية بستقل بها مؤلف واحد والمنظومة النحوية تعد وسيلة من وسائل التيسير التي مر بها النحو العربي في تاريخه غير أن هذه المنظومة صبغت النحو بصبغة معيارية .

## مجمع الاتجانهات ومبعث النقود .

و لابن مالك شخصيته المستقلة في الدراسات النحوية فهو لا ينتمي إلى اتجاه معين ، فلا هو بصري ، ولا هو كوفي ، ولا هو بغدادى ، وإنما همه في هذه الدراسات أن يضع المسألة النحوية على بساط البحث ويوجه إليها كل ما يملك من رصيد ثقافي ليضعها في ميزانها الصحيح ، فإذا استبان له وجه الحق فيها أخذ بها بغض النظر عن مصدرها ومنبعها ، ومن هنا وافق ابن مالك البصريين في كثير من المسائل التي سلم لهم بها . والنحو البصرى عرف طريقه للأندلس عن طريق محمد بن يحيى الرباحي الجياني (ت ٣٥٣هـ) فقد أدخل كتاب سيبويه إلى الأندلس ، إذ إنه رحل إلى المشرق فلقى بمصر النحوى المشهور ابا جعفر النحاس وحمل عنه كتاب سيبويه رواية ، وقد قال عنه أبو بكر الزبيدى: "ولم يكن عند مؤدبي العربية ولا عند غيرهم من عني بالنحو كبير علم (بالعربيـة) حتى ورد محمد ابن يحيى عليهم ، وذلك أن المؤديين كانوا يعانون إقامة الصناعة في تلقين تلاميذهم العوامل وماشاكلها ، وتقريب المعاني لهم في ذلك ، ولم يأخذوا أنفسهم بعلم دقائق العربية وغوامضها والاعتلال لمسائلها ، ثم كانوا لا ينظرون في إمالــة ولا إدغام ولا تصريف ولا أبنية ، ولا يجيبون في شي منها حتى نهج لهم للسبيل النظر ، وأعلمهم بما عليه أهل هذا الشان في الشرق ، من استقصاء الفن بوجوهه واستيفائه على حدوده ، وإنهم بذلك استحقوا اسم الرياسة" . ويقول القفطئي عن محمد بن يحيى إنه لما

ورد قرطبة أخذ فى التدقيق والاستنباط والاعتراض والجواب وطرد الفروع إلى الأصول ، فاستفاد منه المعلمون طريقه ، واعتمدوا ما سنه من ذلك .

ولعله من المفيد الإشارة إلى أنه كان يعاصر ابن يحيى فى قرطبة أبو على القالى البغدادى (ت ٣٥٦هـ) الذى نزل الأندلس (سنة ٣٣٠هـ) فى عهد عبد الرحمن الناصر ، وقد كان له دور مهم فى الحياة اللغوية والأدبية ، خاصة حين حمل معه سيبويه بعد أخذه عن عبد الله بن جعفر بن درستويه عن المبرد .

ويعد ابن سيده (ت ٤٤٨هـ) واحداً من أعلام الحياة اللغويـة في الأندلس ، ولم يكن في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة والأشعار وأيام العرب وما يتعلق بها . ولابن سيده عدة أعمال علميـة ياتي على رأسها موسوعته (المخصص)التي تقع في سبعة عشـر جزءً والتي احتوت على أبحاث لغوية كثيرة من بينها تنظيمه لشرح السيرافي لكتاب سيبويه داخلها .

وقد استعان ابن سيده في حشو معجمه (المحكم والمحيط الأعظم) بأعمال أبي على الفارسي وتلميذه أبي الفتح عثمان بن جني وهما مؤسسا "المدرسة البغدادية" ، وفي ذلك الدلالة البينة على أننا لا نصل إلى ابن سيده حتى ينغمس نحاة الاندلس في النحو البغدادي بجانب انغماسهم في النحو البصري والكوفي ويكون ذلك

إيذاناً بأن تتضح شخصيتهم في النحو ودراساته، فقد تعمقوا في مصنفاته على مر العصور وتعمقوا في اتجاهاته(١١٠).

على أننا نستثنى بعض النحويين الأندلسيين ممن تتلمذوا على يد نحاة الكوفة ، علاوة على ذلك أن نحاة البصرة الماخوذ عنهم كان تخصصهم في علم اللغة لا في علم النحو(١١١).

والأقشتيق محمد بن موسى (ت ٣٠٧هـ) حسب ما تشير الروايات (١١٢) هو أول من أدخل كتاب سيبويه الأنداس ، حيث رحل إلى المشرق "فلقى أبا جعفر الدينورى وانتسخ كتاب سيبويه من نسخته وأخذه عنه رواية (١١٢) . ولم تمض مدة على دخول كتاب سيبويه حتى نرى الععلماء هناك يوجهون إليه جل اهتمامهم فتناولوه بالدراسة والتأليف .

وعلى الرغم من أن كتاب الكسائى هو أول الكتب النحوية المشرقية التى دخلت الأنداس، فإنه لم يلق من الاحتفاء والتقدير ما لقيه كتاب سيبويه، فمن اشهر المهتمين بكتاب الكسائى ولهم شرح

<sup>(</sup>۱۱۰) دكتور شوقى ضيف ، المدارس النحوية ، ص٢٩٢ ، دار المعارف القاهرة ، ط٢ ، ١٩٧٩م .

<sup>(</sup>۱۱۱) أبو موسى الهوارى والغازى بن قيس رحى إلى المشرق ولقيا الأصمعى وأبا زيد الأنصار وكلاهما يتسع في اللغات ، طبقات الزبيدى ، ص١٦٥ ـ ١٧٤ .

<sup>(</sup>۱۱۲) الأقشتيق: هو محمد بن موسى بن هاشم بن زيد ، كان متصرفاً في علم الأدب والخبر ورحل إلى المشرق ، فلقى أبا جعفر الحكم وكتاب طبقات الكتاب ، وتوفى ٣٠٧هـ ، طبقات الزبيدى ، ص ٢٨١ : ٢٨٢ .

<sup>(</sup>۱۱۳) الزبيدى: الطبقات، ص۲۸۲.

عليه، البغل (۱۱۱)، والجوفى (۱۱۰)، ومحمد بسن إبان (۱۱۱)، ودريود (۱۱۷).

ابن عبدالله بن دحيم "كان إماماً في معرفة كتاب سيبويه (١١٨) وعبدالله ابن غلبون من أهل قرطبة سكن بلنسية وأقرأ كتاب سيبويه طوال إقامته ببلنسية (١١٩) ، أما أحمد بن يوسف بن حجاج فقد "كان كتاب سيبويه بين يديه لايني عن مطالعته في حال فراغه وشغله وصحته وسقمه (١٢٠) . ولشدة اهتمامهم به أصبحت معرفة قراءة الكتاب هي مقياس ثقافة العالم عندهم ، فالعالم الذي "لا يقرأ كتاب سيبويه لا يعرف شيئاً (١٢١) . على أن اهتمامهم بكتب المشارقة لم يمنعهم من تأليف كتب وتدريسها لطلابهم ، بل لعل علم النحو هو

<sup>(</sup>۱۱۶) البغل: هو أبو الحسن مفرج بن مالك النحوى ، كان ذا صلاح وفضل ، ونية في تعليم المتعلمين ، راجع "طبقات الزبيدى" ، ۲۷۳ .

<sup>(</sup>١١٥) محمد بن سليمان الأنصارى المكفوف ، كان حسن الإفهام منجباً في التأديب "طبقات الزبيدي" ٢٨٥ .

<sup>(</sup>۱۱۱) محمد بن إبان بن سيد : روى عن أبى على القالى ، وحدث بكتاب الكامل ت ٣٨٣ هـ ، "بغية الوعاة" للسيوطى ١ / ٢٩١ .

<sup>(</sup>۱۱۷) دربود : عبدالله بن سلیمان بن المنذر الملقب بدرود ، وربما قبل له : دربود ، کان أعمى ، شرح كتاب الكسائى ت ٣٢٥ هـ ، ذكره الزبيدى فى الطبقات ، ٢٩٨.

<sup>(</sup>١١٨) السيوطى: بغية الوعاة: ١ / ١٨٥.

<sup>(111)</sup> شكيب أرسلان: الحلل ٣ / ١٩٥ نقلاً عن ابن الآبار "الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية" منشورات دار الحياة، بيروت ١٣٥٥هـ.

<sup>(</sup>۱۲۰) الزبيدي "الطبقات" ۲۹۹ .

<sup>(</sup>۱۲۱) السيوطى: بغية الوعاة، ١/ ٣٣١.

أول علم يؤلف فيه الأندلسيون كتباً ويدرسونها لأبنائهم ، وكان أول مؤدب أندلسى ألف فى النحو ، وحاضر فى كتابه هو جودى بن عثمان النحوى ، وأطلق على كتابه اسم "منبه الحجارة"(١٢٢) ثم جاء بعده عدد من المؤدبين درسوا مادتهم المؤلفة منهم ابن أبى غزالة ، وأبو بكر بن خاطب ، والبغل ، والبرشقيرى(١٢٣) ، وابن القوطية ، والزبيدى ، وتلميذ ابن القوطية سعيد ابن محمد السرقسطى المنبوذ بالحمار (١٢٤) .

على أن بعضهم ترك مطالعة كتب النحو "وكان يعول على قياسه وتعليله" (١٢٥) ، فهو بعمله هذا حاول إبراز شخصية المؤدب الأندلسى المستقل ، فهو لم يكن ينحاز إلى الاتجاه البصرى أو الكوفى بل اعتمد على قياساته وعلله ، وعمله هذا يعدّ اللبنة الأولى في بناء ما عرف "بالاتجاه النحوى الأندلسى أما الذين اهتموا بكتاب سيبويه في عصر سيادة قرطبة فهم أكثر عدداً من المهتمين بكتاب الكسائى ، نذكر منهم عبدالله بن حمود الزبيدى الأشبيلى ابن عم أبى بكر الحسن الزبيدى اللغوى ، جمع شرحاً لكتاب سيبويه (ت

<sup>(</sup>۱۲۲) راجع بغیبة الملتمس ۱ / ۶۹۰ (لابن عمیرة الضبی) دار الکاتب العربی ۱۹۹۷ م.

<sup>(</sup>۱۲۲ البرشقيرى : هو عثمان بن إبراهيم كان عالماً بالعربية والحساب مؤدباً بها وله تأليف في النحو "طبقات الزبيدي" ٣٠٨ .

<sup>(</sup>۱۲۱) سعید بن محمد السرقسطی: کتاب الأفعال: تحقیق د / حسین محمد محمد شرف مراجعة د/ محمد مهدی علم ، مجمع اللغة العربیة ، القاهرة ۱۳۹۰هـ - مراجعة د/ محمد مهدی علم ، مجمع اللغة العربیة ، القاهرة ۱۳۹۰هـ - ۱۹۷۰م: ۱ / ۱۱ . ابن غزالة: طبقات الزبیدی ، ۲۵۹ .

<sup>(</sup>۱۲۰) الزبيدي: الطبقات: ۲۰۰۰

777 = 748 هم 777 ومحمد بن الحسن الزبیدی (ت 748 = 748 هما کتاب أبنیة سیبویه وکتاب الاستدراك علی أبنیة سیبویه ، وأحمد بن إبان بن سید (ت 748 = 748 الف شرحاً علی کتاب سیبویه (774) و هارون بن صالح بن جندل (ت (774) علی کتاب سیبویه (774) و هارون بن صالح بن جندل (ت (774) علی کتاب سیبویه (774) و هارون بن صالح بن جندل (ت (74) عن سیبویه (74) .

هذا وقد اختص بعض المؤدبين الأندلسيين بتأديب كتاب سيبويه حتى أنهم اشتهروا بذلك منهم سعيد حتى إذا ما وطئ القالى أرض الأندلس ساعد على تشييد هذا البناء ، بما أملاه من مؤلفات ، وما حمله معه من كتب ، فتوافد عليه طلبة العلم يأخذون عنه وينشرون علمه .

هذا وقد طلب الأندلسيون النحو ، وأقبلوا عليه إقبالاً شديداً حرصاً منهم على ضبط اللغة التى انتشرت على ألسنة المستعربين، والاستعانة به على تجويد قراءة القرآن والحديث ، فقد روى أن أحمد بن محمد الأعرج (ت ٣٤٥هـ = ٢٥٦م) سمع الحديث ورواه

<sup>(</sup>۱۲۱) عبدالله بن حمود الزبيدى : من مشاهير أصحاب القالى ، وهو الذى بات فى مذود الدابة حتى يكون أول وارد على القالى "بغية الوعاة للسيوطى" ٢ / ١١ رقم ١٣٨٠ .

<sup>(</sup>۱۲۷) ترجمته في مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس لبي نصر الفتح بن خاقان ٤٥ الطبعة الأولى ، مطبعة الجوانب القسطنطينية ١٣٠٢هـ .

<sup>(</sup>١٢٨) أخو محمد بن إبان وروى عنه يوسف بن عبدالله بن خيرون النحوى وغيره "راجع بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس" لابن عميرة الضبي ١٧٠ .

<sup>(</sup>۱۲۹) هارون بن صالح : من أهل قرطبة ، كان من الثقافي فـــي دينــه وعلمــه معجم البلدان لياقوت الحموى ٤ / ٤٢٠ .

عن عدد من المحدثين الأندلسيين "ثم مال إلى النحو فغلب عليه ، وقيل : إنه طلب النحو ليستعين به على علم الحديث والفقه"(١٣٠) والسعى وراء المكانة العليا التي ينالها النحوى ، فكأن النحو بالنسبة لهم مقياس علم العلماء(١٣١).

لهذا نراهم يقبلون على تعلم النحو حتى فاقوا بكثرة عدهم علماء المشرق موطن النحو ، يقول فى ذلك الدكتور سعيد الأفغانى: "فعمدت إلى بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة للسيوطى فاحصيت ما فيه من تراجم فإذا هو نحو من (٢٤٥٠) ترجمة لعلماء من جميع الأقطار الإسلامية ، ووجدت للأندلسيين بينها نحو (٧١٢) ترجمة ، وهذه نسبة عالية جداً أن يبلغ فى هذا المصدر علماء الأندلس الصغير المساحة قريباً من ثلث العالم الإسلامى كله "(١٣١) .

وابن مالك يتجه إلى البصريين في بعض المسائل وقد يتجه إلى الكوفيين في بعضها الآخر . وقد يتردد بين المذهبين في بعض الأحايين .

والباحث في آراء ابن مالك ، ومذاهبه في النحو يراه أنه لا يقتصر على هذا فحسب بل يحاول أن يمزج بين المذهبين البصري

<sup>(</sup>۱۲۰) الزبيدى ، الطبقات ، ۲۹۹.

<sup>(</sup>۱۳۱) المقرى التلمسانى ، "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب" ، ١ / ٢٢٣ ، در صادر بيروت ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م .

<sup>(</sup>۱۳۲ سعید الأفغانی ، نظرات فی اللغة عند ابن حزم الأندلسی ، ص۱۰،۱۱، ط۲، دار الفكر ، بیروت ۱۹۶۹م .

والكوفى فى بعض المسائل ليستخرج من هذا المزج مذهباً ثالثاً ، ويتضح لنا ذلك فيما يأتى :

- علة إعراب الفعل المضارع: يرى ابن مالك أن وجه شبه الفعل المضارع بالاسم أنه يعرض به بعد التركيب معان مختلفة تتعاقب على صيغة واحدة كما يعرض ذلك في الاسم ولا يميز بينهما إلا الإعراب كما في مسألة "لا تأكل السمك ، وتشرب اللبن" فلما كان الاسم والفعل شريكين في قبول المعاني بصيغة واحدة اشتركا في الإعراب لكن الاسم ليس له ما يغنيه عن الإعراب لأن معانيه مقصورة عليه ، والمضارع قد يغنيه عن الإعراب تقدير اسم مكانيه ، فلهذا جعل في الاسم أصلاً والمضارع فرعاً ، قال ، والجمع بينهما بذلك أولى من الجمع بينهما بالإبهام والتخصيص ودخول لام الابتداء لأن المشابهة بهذه الأمور بمعزل عما جئ بالإعراب بخلاف المشابهة التي اعتبرتها .

وعلق ابن هشام على كلام ابن مالك بقوله:

وهذا مركب من مذهب البصريين والكوفيين معاً ، فان البصريين لا يسلمون بقبوله ويرون إعرابه بالشبه ، والكوفيون يسلمون ويرون إعرابه كالاسم . وابن مالك سلم ، وادعى أن الإعراب بالشبه (١٣٣) . وعطف عامل حذف ، وبقى معموله على عامل ظاهر يجمعهما معنى واحد : ويمثل ابن مالك لهذا العطف

<sup>(</sup>۱۲۲) المبيوطي ، همع الهوامع ، ص١ : ١٨ ، تحقيق عبد السلام هارون ، القاهرة ، ١٣٢٧هـ .

بقوله تعالى: "والذين تبوءوا الدار والإيمان "(١٣٤) أصله كما يقول ابن مالك: واعتقدوا الإيمان فاستغنى بمفعوله عنه لأن فيه، وفى تبوءوا معنى لازموا وألفوا: وقول الشاعر: علفتها تبناً وماء بارداً (١٣٥).

أي وسقيتها والجامع: الطعم

وزججن الحواجب والعيونا (١٣٦).

أى وكحلن ، والجامع : التحسين .

وجعله الجمهور من عظف الجمل بإضمار فعل مناسب لتعذر العطف . وجعله قوم من عطف المفرد بتضمين الفعل الأول معنى بتسلط به عليه فيقدر آثروا الدار والإيمان ونحوه .

قال أبو حيان: فركب ابن مالك من المذهبين مذهباً ثالثاً (١٣٧).

وابن مالك إمام نحوى ، له فى النحو نظرات ، وفى مسائله آراء وفى مشكلاته توجيهات ، وله مع ذلك آراء تفرد بها ، ومسائل لم يسبقه أحد إليها ، نظر إلى النحو البصرى نظرة الناقد الممحص الذى لا يرى له طلبة غير الوصول إلى الحق وإلى ما صح دليله ، ووضحت حجته .

أخذ مسائل النحو البصرى ما قوى دليله ، ورفض منها لم تؤيده الحجة ، أو يدعمه البرهان . وسار على هذا النهج في النحو

<sup>(</sup>۱۲۴) سورة الحشر ٩.

<sup>(</sup>۱۲۰) السيوطي ، شرح شواهد المغنى ، ص٢١٣ ، المطبعة البهية بمصر .

<sup>(</sup>۱۲۲) شرح ابن عقیل ، ص ۲: ۱۸۰ .

<sup>(</sup>۱۲۷) السيوطي ، الهمع ، ص ٢ : ١٣٠ .

الكوفى، أخذ ورفض ، وعلل وناقش فوجهته فى المذهبين أن يأخذ أصحهما دليلاً ، وأقواهما حجة ، ويرفض ما لم يكن كذلك ، وإذا رفض لم يرفض اعتباطاً أو تقليداً ، وإنما الأسباب يبسطها وعلل يوضحها .

ومع أن النحو كان إلى هذا العصر يدور حول هذين المذهبين ولكل مذهب أنصار وأتباع ، فإن ابن مالك لم يتجه إزاءهما وجهة معينة فقد يكون بصرياً فى بعض المسائل ، وقد يكون كوفياً حين يقتنع بوجهة نظرهم فى بعض المسائل الأخرى ، وأحياناً كان يترك المذهبين ليأخذ بآراء كبار النحاة الذين كانت لهم فى النحو نظرات كالأخفش ، وسيبويه ، والخليل وأبى على الفارسى ، والشلوبين وغيرهم وابن مالك كان مقلداً لهؤلاء ، يتبع خطاهم ويقتفى أثرهم لأنه كان يناقشهم فى كثير من المسائل على أن لابن مالك عراء خاصة ، وتوجيهات معينة ومسائل معروفة خالف فيها جميع النحاة، بل لم يسبقه أحد إليها .

ففي باب التنازع في العمل قال ابن مالك:

٢٨١ ـ كيحسنان ويسئ ابناكا وقد بغى واعتديا عبداكا

(كيحسنان) الكاف جارة لقول محذوف ويحسنان فعل وفاعل ، و(ويسئ أبناكا) فعل وفاعل وهذه الجملة معطوفة على التى قبلها وهذا المثال على اختيار البصريين في إعمال الثاني والإضمار في الأول ، (وقد) حرف تحقيق ، و(بغي) فعل ماض ، و(واعتديا) فعل وفاعل ، و(عبداكا) فاعل بغي وهذا على اختيار الكوفيين في إعمال الأول والإضمار في الثاني وجملة يحسنان هنا في موضع نصب

بالقول المحذوف والقول ومقوله خبر لمبتدأ محذوف والتقدير ، وذلك كقولك يحسنان إلخ وألف ابناكا وعبداكا للإطلاق ، مثال ما النزم فيه الإضمار أن تقول :

"يحسنان ويسئ ابناك" فتعمل الثانى ، وتضمر فى الأول ، وتضمر فى الأول ، وتضمر فى الثانى ، وتقول : "بحسن ويسيئان ابناك" فتعمل الأول ، وتضمر فى الثانى ، وفى قوله :

٥ ٢٨ ـ نحو أظن ويظناني أخا زيداً وعمراً أخوين في الرخا (نحو) خبر مبتدأ محذوف أو منصوب بفعل محذوف وهو مضاف لقول محذوف ، و (أظن) فعل مضارع يحتاج لمفعولين ، و (ويظناني) فعل وفاعل ومفعول أول ، و (أخا) مفعول يظناني الثاني وكان حقه أن يؤتى به ضميراً لكنه تعذر الإضمار وذلك لأن (زيدا) مفعول أول الأظن ، (وعمراً) معطوف عليه ، و(أخوين) مفعوله الثانى فقد استوفى أظن مفعوليه وبقى يظناني محتاجا إلى مفعول ثان وهو خبر عن ياء المتكلم ومفسره أخوين وهما تثنية أخ فإن أضمر مفردا ليطابق المخبر عنه وهو الباء خالف مفسره وهو اخوين وأن أضمر مثنى مطابقاً لمفسره خالف المخبر عنه وهو الباء فعدل به إلى الإظهار ، و(في الرخا) متعلق بيظناني وهو مطلوب أيضاً لأظن وجملة يظناني أخا معطوفة على جملة أظن قبل استيفاء معمولها ولولم تكن هذه المسألة من باب النتازع لما حسن هذا العطف إذ لا يغتفر العطف قبل تمام الجملة في غيره . ولما تعذرت المطابقة مع الإضمار وجب الإظهار ، فتقول : "أظن ويظناني أخا زيداً وعمراً أخوين" ولا تكون المسألة حيننذ من باب

التتازع، لأن كلا من العاملين عمل في ظاهر، وهذا مذهب البصريين.

وفى باب المفعول المطلق: ينتصب المصدر بمثله ، أى بالمصدر ، أو بالفعل ، أو بالوصف ، ومذهب البصريين : أن المصدر أصل ، والفعل والوصف مشتقان منه ، وهو الصحيح ، لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة .

صاغها ابن مالك نظمااً في قوله:

المسلاً) في الاشتقاق ، و (نصب) أي المصدر ، و (لهذين اتتخب (أصبلاً) في الاشتقاق ، و (نصب) أي المصدر ، و (لهذين) الإشارة عائدة إلى الفعل والوصف ، و (انتخب) أي اختير وهو مذهب البصريين ، و (بمثله) متعلق بنصب و (أو فعل أو وصف) معطوفان على مثله ، و (نصب) فعل ماض مبنى للمفعول ونائب الفاعل مستتر فيه يعود إلى المصدر وكذلك الهاء مسن مثله ، و (كونه) مبتدأ والضمير المضاف إليه اسمه ، و (أصلاً) خبره من والوصف وجملة (انتخب) بالبناء للمفعول بمعنى اختير في موضع خبر المبتدأ والتقدير وكون المصدر أصلاً للفعل والوصف اختير .

وقال ابن مالك في الفصل بين المضاف والمضاف إليه:

١٨٤ ـ فصل مضلف شبه فعل ما نه صب مفعولاً أو ظرفاً أجز ولم يعب
 ١٩٤ ـ فصل يمين واضطراراً وجدا باجنبي أو بسنعت أو نسدا

فى البيت الأول المسائل الثلاث لجواز الفصل فى السعة ، اثنان منها يلخصهما الضابط "أن يكون المضاف شبه فعل" فيفصل بينه وبين ما أضيف إليه بالمفعول أو الظرف ، أما المسالة الثالثة فهى الفصل باليمين "القسم" . أما ما يجوز اضطراراً فذكر في بقية البيت الثانى ثلاث مسائل هي : الفصل بالأجنبي وبنعت المضاف وبالنداء وهناك مسألة أخرى لم يذكرها على (أن يكون المضاف مصدراً والمضاف إليه مفعوله والفاصل فاعله) فكملت أربعة .

ورأى البصريين له وجاهته في مسائل الضرورة ، فالفصل فيها قلق لا يتفق مع منطق اللغة في الفهم الميسر .

أما رأى الكوفيين فله وجاهته في مسائل السعة ، فإن الفصل الوارد فيها لاينبو عنه ذوق مستعمل اللغة ولا يؤدى إلى التعقيد وتعويق فهمه بهذا الفصل .

وتابع ابن مالك البصريين في قضية الحروف العاملة في مسألة إضمار (أن):

17. ونصبوا برإن المستقبلا إن صدرت والفعل بعد موصلا 17. - أو قبله اليمين واتصب وارفعا إذا (إنن) من بعد عطف وقعا (إذن) تنصب المضارع الذي يدل على المستقبل إذا جاءت في صدر الجواب، واتصل بـ(إذن) أو قبله القسم اليمين ـ غذ يباح الفصل به ـ ويجوز نصب الفعل ورفعه إذا وقعت (إذن) بعد حرف عطف ـ الواو أو الفاء ـ باعتبار أن (إذن) بعد العاطف بقى لها الصدارة أو خرجت عنها .

إضمار (أن) وجوباً.

قال تعالى : (وما كان الله ليطلعكم على الغيب) (١٣٨) بعد "اللام".

(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفئ إلى أمر الله)(١٣٩) بعد حتى (رب وفقنى فأعمل الخير وأدفع الشر ما استطعت) بعد "فاء السببية".

(لا تنه عن الخلق قولاً وتفعل مثله) بعد "واو المعية".

يرى البصريون أن الحرف (أن ) يضمر وجوباً بعد ثلاثة من حروف العطف ، وهى (حتى - فاء السببية - واو المعية) .

فهى حروف جر أو عطف لا تنصيب الفعل المضارع ، لأن ذلك يتعارض مع قاعدة من قواعد "العامل" وهى (شرط الحرف العامل أن يختص بما عمل فيه من الأفعال أو الأسماء وغير المختص لا يعمل) . وهذه الحروف غير مختصة فالأولان يدخلان على الأفعال والأسماء ـ والثلاثة الأخيرة يمكن أيضاً أن يجئ بعدها الأفعال والأسماء ـ ومن أجل ذلك لم ينصبوا بها المضارع بل قدروا لنصبه (أن : مضمرة) .

وابن مضاء يرفض العمل والعامل وما ترتب عليهما ، ويرى أن المضارع منصوب بعد هذه الحروف لا بها ، وكل جملة يتحقق لها خصائص نصب المضارع بعد هذه الحروف يكون منصوباً دون تقدير ولا تأويل . وهذا خلل منهجى سببه النظم من حيث عدم الساع طاقته على الوفاء بمنهج واحد مستقيم فهو يضع التفاصيل

<sup>(</sup>۱۲۸) سورة آل عمران ۱۷۹ .

<sup>(</sup>١٣٩) سورة الحجرات ٩.

التى يستغنى عنها المتعلم مرة وفى مرات أخرى يحشو نظمه بالآراء المختلفة سواء البصريين أم المكوفيين أم المعلماء متفردين من الاتجاهين ومذاهبه فى بيئاته الاتجاهين والجمع بين اتجاهات النحو العربى ومذاهبه فى بيئاته العلمية المختلفة أعان على نقد النحو العربى بأكمله من خلال الانطباع المأخوذ على المنظومة النحوية وما تبعها من شروح وتقارير وتعليقات .

المنهج التفسيرى القائم على النظر لظاهر الكلام دون تقدير أو تأويل أو البحث عن علة العلة ، هو المنهج الذى رفض على أساسه ابن مضاء النظرية البصرية .. وهو منهج أقرب إلى الوصفية التى تبتعد عن استخدام التعليلات المنطقية ، وعلى هذا الأساس استطاع ابن مضاء أن يتبع ما ترتب على آثار نظرية العامل من تأويلات وتقديرات تؤدى إلى هدم العلاقة بين المبنى والمعنى .

ولذلك كان ابن مضاء أول من ناقش أصول النحو العربى كما وضعته البصرة ، وحاول ردها ، وبذلك وضع بده على ما تصوره من مشاكل النحو وقضاياه التى تحتاج إلى إصلاح وتيسير . ولكن رغم محاولة ابن مضاء هذه لم تذهب سدى ، وإنما كانت مصدر إلهام وتوجيه محاولات الإصلاح والتيسير التى لا تعد فى جوهرها ثورة على النحو العربى وإنما على الطريقة التى وصل بها إلينا النحو العربى وهذه التجربة أعنى المنظومة لم تخرج على قواعد النحو العربى بل التزمت به التزاماً حرفياً بحيث جمعت فى نظمها بين الاتجاهات النحوية فى البيئات العلمية العربية . لم يقف ابن مالك أمام مسائل النحو موقف العاجز ، الحائر ، أو موقف المقلد

التابع ، لأنه استطاع أن يعيش على مائدة هذا العلم فترة من الزمن، لم يكن له هم فيها فيها إلا أن يستوعب كل ما ورد من العرب ويدرس كل ما ورد عن النحاة ، ويقابل هذا بذاك ، ويقارن الأقوال بعضها ببعض فإذا وضحت له فكرة خاصة أو رأى جديدة ، أو نقد بناء ، حرر ذلك كله في منطق قوى ، وعبارة متينة وأيده بكل ما يملك من أدلة وحجج ، وكان يؤمن في هذا المجال بقول الجاحظ "ما على الناس شئ أضر من قولهم ما ترك الأول للأخر شيئاً "(١٤٠) .

لهذا فإن لابن مالك آراء انفرد بها ، واتجاهات اختص بها لم يقد في هذه الآراء أحداً ممن سبقه ، ولم يتجه في هذه الاتجاهات وجهة معينة بصرية أو كوفية ، أندلسية أو بغدادية .

وسنكتفى بإيراد بعض المسائل التى انفرد بها ابن مالك لتكون دليلاً يؤيد ما ذهبنا إليه: الضرورة عند ابن مالك (١٤١) ، وورد الاستثناء بعد جمل عطف بعضها على بعض (١٤١) ، و (إن) إذا خفضت لا يليها إلا الماضى (١٤٣) ، ولام الجحود (١٤٤) ، و "ما ،

<sup>(</sup>۱٤٠) ابن جنى ، الخصائص ، ج 1 ، ص ١٩١ ، تحقيق محمد على النجار ، دار الكتب المصرية ، ١٩٥٦ ـ ١٩٥٦م .

<sup>(</sup>۱۴۱) الشیخ خالد الأزهری ، شرح التصریح علی التوضیح ، ج۱ ، ص۱۲۲ ، مطبعة الطبی ، القاهرة (د . ت) .

<sup>(</sup>١٤٢) السيوطى ، الاقتراح ، ص ١٤ ، حلب ١٣٥٩هـ .

والسيوطي ، الهمع ، ج ١ ، ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>۱۱۲۳) السيوطى ، الهمع ، ج ١ ، ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>١٤٤) الأشموني ، ج٣ ، ص ٢٩٢ : ٢٩٣ .

ومعمها"(۱۱٬۰۱)، و "ونسبس ورام بمعنسس زال"(۱۱٬۰۱)، والعلسم والضمير (۱۱٬۰۱)، والعطف بأم المنقطعة (۱۱٬۰۱)، والواو قد تستعمل بمعنى أو (۱۱٬۰۱)، وتقدم المستثنى على صفة المستثنى منه (۱۰۰)، وعلة الفعل المضارع (۱۰۱).

غير أن طاقة النظم التي عرضنا لها عرضاً مفصلاً في الفصل الثاني حدث من إظهار الآراء التي انفرد بها ابن مالك وقام بهذه الوظيفة شراح الألفية وكتب ابن مالك التالية على تأليف الألفية.

ولطبيعة المنظومة المختصرة في لغتها وذات الإيقاع السريع لننظمها على بحر الرجز بأضربه وأعاريضه الكثيرة نجد أن الباب النحوى أو الظاهرة اللغوية تخطر فجأة على المتعلم دون تمهيد كأن يقال مثلاً إن العلامات أنواع منها الأصلى كالحركات القصار (الفتحة والكسرة والضمة) ومنها ما ينوب عنها في بعض الأسماء العربية وهي المسماة بالعلامات الفرعية (كالألف والواو والياء) وهكذا والحقيقة أن هذه المهمة لم تؤدها الألفية أو النظم بل تركت لجهد الشراح وأصحاب الحواشي والتقارير وذلك ما صنعه

<sup>(&</sup>lt;sup>110</sup>) الأشموني ، ج٤ ، ص١٢٠ .

<sup>(</sup>۱٤٦) السيوطى ، الهمع ، ج١ ، ص ١١٢ .

<sup>(</sup>۱۹۷) السيوطى ، الهمع ، ج١ ، ص٥٦ .

<sup>(</sup>۱٤۸) خالد الأزهرى ، النصريح ، ج۲ ، ص۱٤۶ ، وابن هشام ، مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ، ج۲ ، ص٤٤ ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد القاهرة (دت) .

<sup>(</sup>۱٤۹) ابن هشام ، المغنى ، ج٢ ، ص٣٣٠ .

<sup>(</sup>۱۵۰) الأشموني ، ج۲ ، ص ۱٤٩ .

<sup>(</sup>۱۵۱) السيوطى ، الاقتراح ، ص ٦٢ .

الأشمونى فى باب الإعراب بالحركات فى جمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف (١٥٢).

والمبتدأ والخبر (١٥٢) والحروف العاملة عمل ليس (١٥٤) وأفعال المقاربة (١٥٥) ولا النافية للجنس (١٥٦) وما لا ينصرف وغيرها .

وهذا مثال لذلك من باب المبتدأ والخبر:

المبتدأ هو الاسم العارى عن العوامل اللفظية غير الزائدة فخبراً عنه أو وصفاً رافعاً لمستغنى به فالاسم يشمل الصريح والمؤول نحو (وأن تصوموا خبير لكم) (١٥٠١) وتسمع بالمعيدى خير من أن تراه والعارى عن العوامل اللفظية مخرج لنحو الفاعل واسم كان وغير الزائدة إدخال نحو (بحسبك درهم) وهل من خالق غير الله ومخبراً عنه أو وصف إلىخ مخرج لاسماء الأفعال والأسماء قبل التركيب ورافعاً لمستغنى به ليشمل الفاعل نحو:

أقائم الزيدان ونائبه نحو: مضروب العبدان.

وخرج به نحو اقائم من قولك : اقائم أبوه زيد وأو فى التعريف للتنويع لا للترديد أى المبتدأ نوعان : مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع أغنى عن الخبر وقد أشار إلى الأول بقوله :

<sup>(</sup>۱۵۲) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، ج١ ، ص ٩٢ .

<sup>(</sup>۱۰۲) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، ج١ ، ص١٨٩ .

<sup>(</sup>۱۰٤) المصدر السابق ، ج١ ، ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>۱۵۵)المصدر السابق، ج۱، ص۲۵۸.

<sup>(</sup>١٥٦)المصدر السابق، ج٢، ص١٦٩.

<sup>(</sup>۱۵۷) البقرة ۱۸٤.

مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر (١٠٨). والحملات الشديدة من النقد التي طالت النحو العربي والنحاة في

مراحله المختلفة أصابت أيضاً المنظومة النحوية إصابات مباشرة.

ويرى الدكتور محمد كسامل حسين أنه من أكبر الدلائل على تدهور علوم اللغة ما فعله ابن مالك حين وضع ألفيته المعروفة . وليس من المبالغة أن نقول إنها ساعدت بدورها في هذا التدهور ، وعنده أنها عادت بأضرار جسيمة على اللغة العربية . وهي على أحسن حال يمكن تلخيصها على أنها النحو للنحويين المحترفين والعناية بها من الأسباب التي باعدت بين النحويين والكتاب .

الأضرار التى ألحقتها ألفية ابن مالك باللغة العربية كثيرة . منها أنها نظم سقيم لا يقبله من عنده أقل قدر من الذوق الأدبى . ولا أظن أن أحد ممن حفظوها يستطيع أن يكتب شيئاً ذا بال فى غير النحو . وهى من الأمور التى ساعدت على انطواء النحويين على أنفسهم كأن النحو بمعزل عن كل ما يفيد كلاً من الكاتب والأديب ، ثم إنها ركزت جهد المتعلمين على درس القواعد كأنها غاية فى ذاتها . والتأكيد على قواعد اللغة والحاجة إلى تذكر تفاصيلها يعوق المتعلمين عن الانطلاق فى التفكير ، ومن هنا أصبح العلم باللغة احترافاً .

الألفية مجموعة طلاسم لا تفهم إلا بعد شرحها شرحاً وافياً ، ولا يفيد أحد منها إلا بعد شرح هذا الشرح حتى إذا بلغ الإنسان

<sup>(</sup>۱۵۸) المصدر السابق ، ج۱ ، ص ۱۸۹ .

جوهر القاعدة وجد أنها لا تستحق شيئاً من هذا الجهد . قيل إنها سهلت العلم بالقواعد ، ولكن فائدة هذا النظم تضيع بين سوء النظم وشرح الشراح ، ولذلك تعددت الشروح والتقارير والحواشى . ولولا وجود الألفية لا ستطعنا أن نحتفظ من قواعد اللغة بما نكون في حاجة إليه . والألفية ظاهرة من ظواهر الانحطاط في علوم اللغة ، وهي كذلك سبباً من أسبابه (١٥٩) .

إن المنظومة النحوية وشروحها وحواشيها والتقارير التي كتبت عليها لم تحاول أن تتخلص كلية من المنهج الذي سلكه الأقدمون ، بمعنى أن المرفوع ظل ثابتاً لدى كل النحاة المتأخرين ، وبالتالى تأخر المجرور دائماً في الترتيب وهي الظاهرة نفسها التي نجدها في كتب الأقدمين .

يقول الدكتور أحمد طاهر حسنين:

"إن أحداً من هؤلاء النحاة لم يحاول أن يمس جوهر تصنيف القدماء للنحو أو نقول جوهر جدولتهم لموضوعاته ، بمعنى أنه حتى الآن لم يصدر كتاب نحوى يقدم المجرور على المرفوع والمنصوب"(١٦٠).

<sup>(109)</sup> الدكتور محمد كامل حسين ـ اللغة العربية المعاصرة ـ ص٥٥: ٥٦ ، دار المعارف بمصر ـ ١٩٧٦م .

<sup>(</sup>١٦٠) أحمد طاهر حسنين ـ نظرية الاكتمال اللغوى عند العرب ـ ص٣٢٧ . ط القاهرة ١٩٨٧م .

والحقيقة أن باب الإضافة وباب الجر قدم على المنصوبات فى كتاب الواضح للزبيدى وكثير من أوجه القصور فى المختصرات فقد عولجت عند ابن هشام وغيره.

ألف ابن هشام (أوضح المسالك على ألفية ابن مالك) وهو ايضاح لألفية ابن مالك قريب المأخذ بعيد عما يجئ في المتون المنظومة من التواء في العبارة أو غموض في المعنى. وقد قال في مقدمته: "إن كتاب الخلاصة الألفية في علم العربية كتاب صغر حجماً وغزر علماً غير أنه لإفراط الإيجاز قد كاد يعد من الألغاز".

"وقد أسعفت طالبيه بمختصر يدانيه وتوضيح يسايره ويباريه ، أخل به ألفاظه وأوضح معانيه ، وأحلل به تراكيبه وأنقح مباينه ولا أخلى منه مسألة من شاهد أو تمثيل ، وربما أشير إلى خلاف أو نقد أو تدليل ولم آل جهداً في توضيحه وتهذيبه وربما خالفته في تفصيله وترتيبه".

وقد شرح هذا الكتاب الشيخ خالد الأزهرى وعلق عليه الشيخ يس العليمى الحمصى بحاشية طبعت مع الشرح . فإذا أخذنا المنظومة بعدد من الملاحظ والعيوب فحلقة النحو العربى التى تكتمل بابن هشام وغيره قد عالجت كثيراً من القصور ، والمنظومة النحوية تعد حلقة من حلقات النحو العربى ومرحلة من مراحل التاليف فيه أثرت فيما تلاها من مؤلفات .

ومن محاولات إصلاح المؤلف نفسه لمنهج المنظومة تأليفه تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد الذى جمع فيه بين خبرات نحاة المغرب ونحاة المشرق حيث درس النجو فترة شبابه فى الأندلس مسقط رأسه \_ شم رحل إلى الشرق واستوطن الشام وتاثر

بعلمائه (۱۲۱) وقد تعددت مؤلفاته النحوية ما بين منظوم ومنثور ومتن وشرح ومن المرجح أن كتابه (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد) كان آخرها ميلاداً وهذا واضح النسبة لمتنه المسمى (الفوائد) أو بعد (التسهيل) ـ كما ينطق عنوانه ـ بمثابة الشرح والتكميل له لهذا جاء منهجه في التسهيل خلاصة لتجاربه ودراساته الطويلة (۱۲۲) ولخبراته في تدريس العربية التي تصدر الإقرائها زمناً في طب ثم في دمشق (۱۲۲).

وقد غلب الطابع التعليمي أو الدارسي على منهج ابن مالك في بناء كتابه وفي طريقة تقديمه لمسائل النحو وربط بعضها ببعض وقد نظم رؤوس المسائل في أبواب وفروعها في فصول (١٦٤).

وقد بلغت جملة الأبواب ثمانين والفصول مائتين وأحد عشر ، تناول مسائل النحو في سبعة وستين باباً أعقبها بمسائل الصرف وبعض المباحث الصوتية في ثلاثة عشر باباً .

وعلى الرغم من أن ابن مالك تأثر في منهجه هذا بالمؤلفات التي تقدمت عليه ، وخاصة (الألفية) لابن معطى (والكافية) لابن الحاجب (١٦٥) فقد كانت له شخصيته المتميزة وجهده الخاص الذي ميز كتابه فجاء صورة واضحة لمنهج المعلم الذي أتقن فنه وأحاط بتفاصيله والمميزات التي يمكن أن تعدّ لكتاب التسهيل هو وضوح

<sup>(</sup>١٦١) نشأة النحو ، محمد الطنطاوى ، ص ٢٢١ ، ط٢ القاهرة ١٩٦٩م .

<sup>(</sup>١٦٢) تسهيل الفرائد وتكميل المقاصد ابن مالك ، مقدمة المحقق ، ص ٤٤ .

<sup>(177)</sup> نشأة النحو ، محمد الطنطاوى ، ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>١٦٤) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، مقدمة المحقق ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>١٦٥) المرجع السابق ، ص ٤٤ : ٤٤ .

الترتيب على مستوى إلباب وفصوله بشكل خاص ومحاولة لمح جهات الصلة والارتباط بين الباب والباب ، بالإضافة إلى وضوح الأسلوب والقرب به من مستوى الدارسين . وإن كان يؤخذ عليه تأخير مباحث الصرف والأصوات إلى ما بعد مباحث النحو ، وهو في هذا متأثر بمن سبقوه وكذلك عدم محاولته تقسيم مباحث النحو تقسيماً إجماليا ـ كما فعل الزمخشرى مثلاً في المفصل للنضيح به صلة الأبواب بعضها ببعض . وهذا ما دعاه إلى القول على ابن الحاجب بأنه تأثر بنحوى ضبعيف ويقصد بذلك الزمخشرى الذي عدل هو بنفسه عن نهجه في التأليف بالرغم من أن موضوعات النحو وقضاياه واحدة عند كل منهما غير أن الزمخشرى المفسر البلاغي يتناول مفردات النحو على الوصل أي على اتصال الوحدات بعضها مع بعض في سياق متصل وطبيعة دراسات البلاغيين تقوم على الفصل والوصل غير أن طبيعة تأليف المختصرات لانتيح للمصنف فرصة تناول الجمل والتراكيب وخصائص العلائق بين مفرداتها فيكون التركيز فيها على خصائص المفردات وهذا الأمر هو ما حدث في ألفية ابن مالك . إن التراث النحوى ليشهد للسابقين بدورهم في تغيير النمط الذي جاء عليه كتاب سببويه ، ويأتي الزمخشري فيعيد النظر في التصنيف المالوف، وابن عصفور يعيد النظر في الهيكل العام ويصب القواعد والأحكام في هيكل جديد ، ويجمع ابن مالك رؤوس المسائل في أبواب ويشق الأبواب إلى فصول يتناول فيها الجزئيات. ويعمد ابن هشام إلى لف المباني والأقسام معالجاً بذلك نشر القواعد والأحكام .

## نتائج

ومن العرض والتحليل السابقين يمكن أن نسجل النتائج الآتية:

ا ـ لكثير من أبيات الألفية وجهان من القراءة ومن ثمة التفسير والتحليل وبيان وظائف الوحدات إن لم يكن لذلك تأثير على القاعدة النحوية بفضل تعدد الشروح.

۲ ـ قد یشغل البیت الواحد من النظم ثلاث حالات من الباب الذی یعرض له وقد یاتی البیت أو البیتان ولیس بهما جدید سوی التمثیل.

" - يعد بابا نائب الفاعل والمفعول المطلق من الأبواب التى تتداخل فيها مباحث الصرف مع أبواب النصو بحيث يتناولها الناظم تتاولاً مفصلاً يشغل كما كبيراً من النظم الذي أفرده أصلاً للنحو.

3 - استعمل الناظم جملة تتكرر في كثير من أبياته وفي كثير من أبواب النحو شغلت شطراً كاملاً وهي (فما أبيح "أفعل ودع ما لم يُبح) بالرغم من أن الباب يحتاج إلى العديد من الأمثلة والإيضاحات كما أن الغباحة والمنع إنما يصدران عن النحاة المتقدمين والأعراب الناطقين وهذا ما لا يتاح للمتعلم لمبادئ النحو.

م - إن نظم قواعد النحو يعد وسيلة تعليمية ثانوية لا يَعْدُ بسط قواعد النحو وتوضيحه ولا يمكن عدها وسيلة تعليمية أساسية أولَى لجوء كل من ابن مالك وابن معط إلى وضع مؤلفات في النحو تشرح ما نظموه شعراً.

تكون العبارات الدالة على المعبارية أجلى ما تكون فى المنظومة النحوية مثل (دع ذا - خذ - ابسح - امنع - اجز - انصب - اجرر - افتح وضم).

٧ - نتيجة لغلبة الجانب المعيارى فى المنظومة تجد الأفعال الدالة على ذلك مؤكدة بالنون ثقيلها وخفيفها التى تقلب ألفاً للضرورة .

۸ - ليس للناظم منهج فى التمثيل أو نظم القواعد فقد يستثمر البيت فى قاعدة وتمثيل وقد يستثمر الشطرين فى مثالين قد يستثمر الشطرين فى شاهد شعرى منظوم على أحد صور الرجز كما فى باب المفعول له بالرغم من أنه يجتزئ فى بعض الشواهد ولو كانت فى آية قرآنية مثل: (فإمًا منًا).

٩ \_ وظف ابن مالك النظم فى خدمة الطرق التعليمية وذلك
 بأن ضمن النظم التمثيل والاستشهاد .

• 1 \_ لـم يستطع ابن مالك في منظومت أن يبسط منهجه النحوى الدى وضعه في كتبه الأخرى بالرغم من أن المنظومة اتسعت للاستشهاد والتمثيل وأقوال العرب وآراء

النحساة والضرائس الشعرية والمصطلحات النحوية والاستعمالات الخاصة بالقبائل وكل ما لا يتطلبه المنهج التعليمي .

11 حصر النصاة أوجه الضرورة الشعرية فيما يتعلق بالبنية والإعراب لكن النظم يضطر الشاعر لأن يتصرف في هيئة التركيب بأكبر قدر من الاتساع وذلك ما لم يمنعه النحاة ولذا فهو يعد من الضرائر غير المحصورة في كتب النحو والضرائر.

١٢ ـ تعدد بساطة القاعدة النحوية ووضوح النظم شريطتا
 تحقق جدوى المنظومة وسيلة تعليمية بديلة .

17 ــ حققت المنظومة النحوية مطلبين متعارضين هما اختصار لغة القواعد وشمول أبواب النحو ومسائله وقضاياه جميعاً.

١٤ - مر تيسير النحو بمراحل هي تصنيف المختصرات
 والنعديل في محاور التصنيف ونظم القواعد شعراً.

10 ـ أدى ظهور كتب مستقلة مفردة فى كل مسن النحو والتصريف والحروف إلى تشقيق أبواب النحو وتفريعها كما أدى إلى تعدد محاور التصنيف فى كتب النحو تطويسراً للنهج الذى نهجه كتاب سيبويه.

17 \_ قصرت طاقة النظم عن الوفاء بالحدود والتعريفات واقتصرت على ذكر المصطلح يتبعه المثال أو جرء من الشاهد .

1۷ \_ اعتمدت المنظومة النحوية على ذاكرة الدارس وعلى أنه يتقبل بالحفظ والموسيقى ما لم يتقبله بالنثر أو أنها مفكرة يتذكر بها ما فزع من دراسته وحفظه سابقاً.

11 \_\_ المعيارية ضرورة تعليمية استوجبها عمل النحاة واللغويين بالتاديب في قصور الخلفاء أو في المساجد العامة.

## المصادر والمراجع

- الأدب وفنونه د / محمد مندور معهد الدراسات العربية العالية ، القاهرة ١٩٦٣م .
  - الأشباه والنظائر للسيوطى حيدر آباد ١٣٦١هـ .
- أصدول النحو العربى فى نظر النحاة ورأى ابن مضاء وضدوء علم اللغة الحديث د/محمد عيد ، عالم الكتب ، القاهرة ١٩٨٩م .
  - ـ الأعلام لخير الدين الزركلى ، القاهرة ١٣٧٤هــ ع١٩٥٥م.
    - ـ الاقتراح للسيوطى ، حلب ١٣٥٩هـ .
- الإيضاح في علل النحو للزجاجي ، تحقيق مازن المبارك ، دار العروبة ١٩٥٢ م .
- البحث اللغوى عند العرب د/أحمد مختسار عمر ، دار المعارف بمصر ، ١٩٧١ م .
- بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس لابن عميرة الضبى ، دار الكتاب العربى ، ١٩٦٧م .
- بغية الوعاة للسيوطى تحقيق محمد أبو الفضل غبراهيم ، ط دار إحياء الكتب العربية ، ١٣٨٤هـ ـــ ١٩٦٤م ، القاهرة .
  - ـ تاريخ بغداد للبغدادى ، مطبعة السعادة القاهرة ، ١٩٣١م .

- التوجيه الأدبى ، د/طهه حسين وآخرون ، مطابع دار الكتاب العربى ، القاهرة ١٩٥٤م .
- ثلث رسائل لابن جنى نشرها وجيه فسارس الكيلانى ، مطبعة لذن مصر .
- الجمل في النحو للزجاجي ، تحقيق د /على توفيق الحمد ، ط٢ ، مؤسسة الرسالة ، بيزوت ٩٨٥ م.
- حديث الأربعاء د /طبه حسين دار المعارف مصير ، ١٩٥٨ م. .
- الحلل السندسية في الأخبار والآثسار الأندلسية لابن الآبسار ، منشورات دار الحياة ، بسيروت ١٣٥٥هـ.
- ـ الخصسائص لابن جنب ، تحقيق محمد علي النجار ، دار الكتب المصرية ، ١٩٥٦ ـ ١٩٥٦م .
- ـ رسائل الجاحظ ، اختيار عبد الله حسان ، الخانجي مصر ، ١٩٧٩م.
- شذا العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملوى ، مطبعة مصطفى البسابي الحلبي ، ط٢١، القاهرة ١٩٧٩م .
- شرح الأشمونى على ألفية ابن منالك دار إحياء الكتب العربية القاهرة .
- شرح التصريح على التوضيح الشيخ خالد الأزهرى ، مطبعة الطبى ، القاهرة (د . ت) .

- شرح شذور الذهب لابن هشام ، تحقیق محمد محیی الدین، ط۱۰ ، ۱۹۷۸م .
  - شرح شواهد المغنى للسيوطى ، المطبعة البهية بمصر .
- شرح قطر الندى (لابن هشام) بهامش حاشية السجاعى على شرح القطر المطبعة العثمانية بالقاهرة ١٣٢٢هـ.
- شعراء النصرانية بعد الإسلام ، لويس شدفو ، مطبعة الاباء اليسوعيين ، بيروت ، ١٩٢٦م .
- ـ طبقــات النحوبيــن واللغوبيــن لـــــلزبيدى ، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيـم ، دار المعــارف مصــر ١٣٩٢هـــ ـــــــ ١٩٧٣م .
- العمدة لابن رشيق القيروانمي ، تحقيق محيى الدين عبد الحميد ، ط٣ ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، ١٩٦٣م .
- عيار الشهر لابن طباطب العلوى ، تحقيق د/طه الحاجرى و د/ زغلول سلام ، شركة فن الطباعة القاهرة ، ١٩٥٦م .
- الفصول الخمسون لابن معط ، تحقیق د/ محمود الطناحی ، ۱۹۷۷م .
- فن الموسيقى فى الشعر العربى د/محمود على السمان ، الشركة المصرية للطباعة والنشر ١٩٧٨م .
- فنون التقعيد وعلوم الألسنية د/ ريمون طحان ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ١٩٨٣م .

- الفن ومذاهبه فى الشبعر العربى ، د / شـوقى ضيـف ، ط٣ ، بـ بـ الفن ومذاهبه فى الشبعر العربى ، د / شـوقى ضيـف ، ط٣ ، بـ بيروت ١٩٥٦م .
- الفهرست لابن النديم ، المكتبة التجاريسة بالقاهرة ، ١٣٤٨هـ الفهرست الابن النديم ، المكتبة التجاريسة بالقاهرة ، ١٣٤٨هـ ١٩٢٨م .
- في الأدب الجياهلي د / طه حسين ، دار المعارف مصر ، ١٩٦٤م .
- قضية الشعر الجديد د./ محمد النويهي ، معهد الدراسات العربية العاليسة ، القاهرة ، ١٩٦٤ م .
  - الكامل للمبرد ، نشر وليم رايت ليبزج ، ١٨٦٤م .
- ـ الكتباب سيبويه ط عبد السلام هارون ، القاهرة ١٩٦٦ ــ الكتباب سيبويه ط عبد السلام هارون ، القاهرة ١٩٦٦ ــ العباب سيبويه ط عبد السلام هارون ، القاهرة ١٩٦٦ ــ العباب سيبويه ط عبد السلام هارون ، القاهرة ١٩٦٦ ــ العباب سيبويه ط عبد السلام هارون ، القاهرة ١٩٦٦ ــ العباب سيبويه ط عبد السلام هارون ، القاهرة ١٩٦٦ ــ العباب سيبويه ط عبد السلام هارون ، القاهرة ١٩٦٦ ــ العباب سيبويه ط عبد السلام هارون ، القاهرة ١٩٦٦ ــ العباب سيبويه ط عبد السلام هارون ، القاهرة ١٩٦٦ ــ العباب سيبويه ط عبد العباب العباب سيبويه ط عبد السلام هارون ، القاهرة ١٩٦٦ ــ العباب سيبويه ط عبد العباب العباب
- كتاب الأفعال للسرقسطى ، تحقيق د / حسين محمد محمد شرف مراجعة د/ محمد مهدى علام ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م .
- كتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك حققه وقدم له محمد كامل بركات ، دار الكتاب العربى للطباعة والنسر ، القاهرة ١٩٦٨م .
  - ـ كشف الظنون حاجى خليفة استانبول ١٩٤٣ ــ ١٩٩٦ م .
- اللغة العربية مبناها ومعناها د/ تمام حسان ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ط ١٩٧٩م .

- اللغـة العربيـة المعـاصرة د/ محمـد كـامل حسين ، دار المعـارف مصر ١٩٧٦م .
- اللمع فى العربية لابن جنى تحقيق د/ حسين شرف ، القاهرة .
- المدارس النحوية د / شوقي ضيف ، دار المعارف ، القاهرة طلا ۱۹۷۲م .
  - المدرسة النحوية في مصر والشام فنى القرنيان السابع والثنامن من الهجرة د/ عبند العال سالم مكرم، دار الشرق القامن من ط١، ١٩٨٠م.
  - مطمع الأنفس ومسرح التأنس في ملع أهمل الأندلس ، لبي نصر الفتح بن خاقان ، ط١ ، مطبعة الجوائب القسطنطينية ، ١٣٠٢ه.
  - معجم الأدباء ياقوت الحموى ، مكتبة عيسى البابى الحلبى ، معجم الأدباء ياقوت الحموى ، مكتبة عيسى البابى الحلبى ، معجم ١٩٣٨م .
    - ـ معجم المؤلفين عمر كحالسة ، دمشق ، ١٩٥٧ م
  - معجم البلدان لياقوت الحمسوى ، دار صسادر بيروت معجمه البلدان لياقوت الحمسوى ، دار صسادر بيروت معجمه ١٩٥٥م.
  - مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، القاهرة د . ت .

- المفصل فى علم العربية للزمخسرى ، دار الجيل ، بيروت لبنان (د . ت) .
- المقتضب المبرد ، تحقيق عبد الخالق عضيمة ، المجلس الأعلى للشنون الإسلامية ، ط۲ .
- ـ مقدمة ابن خلدون ، ط دار إحياء المتراث العربى ، بيروت، ١٩٧٨م .
- مقدمة ديوان نداء القمم ، د/ يوسف خليفة ، دار الكتاب العربى للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٥٦م .
- المقدمـة فـى النحـو للجاشـعى ، تحقيـق د/ حسـن شـاذلى فرهـود، دار الـتراث بالقـاهرة ١٩٨٠م .
- ب المقرب البن عصفور ، تحقيق أحمد عبد الستار الجوارى، وعبدالله الجبورى ، مطبعة العانى بغداد ، ١٩٧٢م .
- الممتع فى التصريف ابن عصفور ، تحقيق د/ فخر الدين قباوة ، ط٣ ، بيروت ١٩٧٨م .
- نحو الألفية د / محمد عيد ، قسمان القسم الأول مكتبة الشباب ط١ القياهرة ، ١٩٩١م ، والقسم الثباني ط ١٩٩٢م .
- النحو التعليمى فى التراث العربى د/ محمد إبراهيم عبادة ، منشأة المعارف الإسكندرية ١٩٨٧م .
- ـ نزهـة الألباء فـى طبقات الأدباء ، كمال الدين الأنبارى ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ١٩٦٧م .

- نشأة النحو محمد الطنطاوى ، ط٢ ، القاهرة ١٩٦٩م .
- نظرات فى اللغة عند ابن حزم الأندلسى سعيد الأفغانى ، ط٢ ، دار الفكر ، بسيروت ١٩٦٩م .
- نظرية الاكتمال اللغوى عند العرب ، للدكتور أحمد طهاهر حسنين ، ط1 ، القهاهرة ١٩٨٧م .
- نفح الطيب للمقرى ، ط المطبعة الأزهرية المصرية المدرى بتحقيق د/ إحسان عباس ، دار صادر بيروت ١٣٠٨هـ ما ١٩٦٨ .
- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، السيوطي ، تحقيق عبد السلام هارون ، القاهرة ، ١٣٢٧هـ.
- الواضع على على العربية للزبيدى ، تحقيق د/ أمين على السيد ، دار المعارف ١٩٧٥م .
  - ـ وفيات الأعيان ، لابن خلكان ، ١٣١٠هـ .

## الفهرست

| رقم الصفحة |                                    |
|------------|------------------------------------|
| *          | - إهداء                            |
| ٣          | - مقدمة                            |
| ٣          | - الموضوع                          |
| 9          | – المادة                           |
| 11         | - الدراسات السابقة                 |
| ۱۳         | - الهدف من الدراسة                 |
| ۱'٤        | - المنهج                           |
| 1 4        | - النظم وخصائصبه                   |
| ۲.         | - بسط المنظوم                      |
| 44         | - محور التصنيف                     |
| 01         | - الاتجاه التعليمي والتصنيف النحوى |
| ٦1         | - المنظومة النحوية هدف للتيسير     |
| ۸١         | - النظم والتيسير                   |
|            | - مجمع الاتجاهات ومبعث النقود      |
| 111        | - نتائج                            |
| 117        | - المصادر والمراجع                 |
| ۱۲۳        | - الفهرست                          |